





## الفران

ٱلْهُ لَكَ فَالْفُظُانُ





سورة ٢ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهَ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَبْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ v وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ رَبِالْيَرْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ١٠ رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُوُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوُّمِنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآءَ أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسُّفَهَآء وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَمُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى

شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا خُنْ مُسْتَهْزِوُّنَ ١٠ أَلَّلَهُ يَسْتَهْزِقُ بِهِمْ وَيَمُكُمُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَمَا رَجَّتْ

يْجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ ضُمٌّ بُكُمْ عُنيَّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّبَآء فِيهِ ظُلْبَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ ٱبْصَارَهُم كُلَّمَا أَضَاء لهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيمٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ

أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُرنَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِرُقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمًّا نَزَّلْنَا عَنَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِعِ وَٱدْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٢ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِّم ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

سورة البقرة جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّهَا رُزِنُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِى رُرْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِيهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَانَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ ٱلَّذِينَ يَتْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَّرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَاثِكَ فَمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمُ

نُمَّ يُبِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ شَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآء وَخَيْنُ نُسَبِّحُ بِحَبْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآه هَؤُلآه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آفَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَبًّا أَنْبَأُهُمْ بِأَسْمَآتِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ

لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْجُفُوا لِآدَمَ فَتَجَفُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِيينَ ٣٦ فَأَرَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْيِن عَكْرٌّ وَلَكُمْ في ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

رَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٣٥ فَتَلَقَّى آمَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٩ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِتِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُمَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا نَنِي إِسْرَآثِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ م سررة آ عَلَيْكُمْ رَأُونُوا بِعَهْدِى أُوبِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ نَازَّعَبُونِ وَآمِنُوا بِنَا أَنْوَلُتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَانِي بِهِ وَلا تَشْعَرُوا بِآيَاتِي قَمْنَا قلِيلاً وَإِيَّاىَ فَاتَّقُونِ ٣٩ وَلا تَلْمِسُوا آلْفِقَ وَآرْكُمُوا مَعَ ٱلرَّالِكِينِينَ الْم أَقَالُمُونَ النَّاسَ بِاللّهِ وَقَلْسُونَ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَكُوا ٱلرِّكُوةَ وَآرْكُمُوا مَعَ ٱلرَّالِكِينِينَ الله أَقَالُمُونَ النَّاسَ بِاللّهِ وَتَلْسَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ٱلْكَالِمِينَ ٣٤ الَّذِينَ يَطْتُونَ أَنْهُمْ مُلاَحُوا رَبِهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ وَاجْمُونَ هُمْ يَا نَبِي إِسْرَآئِلُ ٱلْأَكُوا يَعْتَنِي يَطْتُونَ أَنْهُمْ مُلاَحُوا رَبِهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ وَاجْمُونَ هُمْ يَا نَبِي إِسْرَاتِيلَ أَلْكُوا يَعْتَنِي يَطْتُونَ أَنْهُمْ مُلاَحُوا رَبِهِمْ وَأَنْهُمْ اللّهِ وَاجْمُونَ هُم وَالنَّمُوا يَوْمَ لا نَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْتِلُ مِنْهَا شَقَاعًا وَلا يُؤْجَلُ مِنْهَا عَذَلْ وَلا لا يُقْرِى اللّهُ اللّهِ مَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُغْتِلُ مِنْهُا شَقَاعًا وَلا يُؤْجَلُ مِنْهُا

عَدَّلُ وَلَا لَا يُنْصَرُونَ ٣٠ وَإِذْ خَيِّنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُرَّ ٱلْعَدَابِ
يُذَيِّخُونَ أَئِنَاءُكُمْ وَيَسْتَحُيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَكَاثَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٣٠ وَإِنْ
يَذَيِّغُنَا بِكُمُ ٱلْبَحِّرُ وَأَلْفَيْقُنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٨٠ وَإِنْ وَاعَدَّنَا مُرسَى أَرْعِينَ لَيْلُونُ ٨٠ وَإِنْ وَاعَدَّنَا مُرسَى أَرْعِينَ لَيْلُونُ ٨٠ وَإِنْ وَاعَدُقَا مُوسَى أَبْعِينَ فِينَا لَهُ فَيْ اللَّهُونَ ١٩٠ فُمْ عَمَوْنَا عَلَيْمُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ ١٩٠ فُمْ عَمَوْنَا عَلَى مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَدُنَ عَلَيْمُ وَلَا لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَالْمَدُّقِينَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَلِيمُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَلِيمُ وَاللَّهُ لَعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَاللَّكُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْمُ وَاللَّهُ لَعُلِيمُ وَاللَّهُ لَلِيمُ اللَّهُ وَلِي لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَلْتُعْمُ وَاللَّهُ لَلِيمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَلِيمُ وَلَالِمُ لَلِيْمُ وَلِلْكُونَ لَا لَيْلُونُ لَاللَّهُ لَعَلَيْمُ وَالْعُلِيمُ وَاللَّهُ لَلِيمُ اللَّهُ وَلَالَالِكُونَ لَهُ عَلَيْمُ وَالْعُلِيمُ وَاللَّهُ لَعُلِيلُونَ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ لَلَامُ اللْعُلِيلُونَ اللَّهُ لَلْمُ لَلِيلِكُونَ لِلْكُونَ لَيْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلَهُ لِلْعُلِيلُونَ عَلَيْمُ وَلِلْكُونَ لَا لَالْمُلْلِيلُونُ لَلْمُ لِلْلَهُ لِلْلَالِيمُ لِلْمُعْلِقُونَا لَا لَلْمُلْلِيلُونُ لِلْلِلْكُونَالِقُونَالِقُونَالِقُونَالَ اللْعُلِيلُونَالِكُونَالِكُونُ لِلْلِلْلِلْلِلْمُ لِلْلَلِيلِيلُونَالِكُونَالِيلُونَالِيلُونُ لِلْلِلْلِيلُونُ لِلْلِلْمُعِلَيْكُمُ لِلْلَهُمُ اللْمُعِلَيْلُونُ لِلْلِلْفُلِلْكُونُ لِلَالِلْلِلْمُعْلِيلًا لِلْمُعِلَى لَلْمُعْلِيلُونُ لِلْلِلْلِلْمُو

مُوسَى أَرْتِمِينَ لَيْلَةً فُمْ الْقَدَافُمُ اللِّحِلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْفُمْ طَالِمُونَ ٩٩ فُمْ مَقَوْتًا عَلَّكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِنْ آقَيْنَا مُوسَى الْلَكِتَابِ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ فَهَدَوْنِ ١٥ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِلَّكُمْ طَلَبْهُمْ أَلْفُسَكُمْ بِالْقِيْمُ الْحِجْلُ تَقْوُمُوا إِلَى الرَّحِيمُ الْقُلْمِلُ الْفُلْسَكُمْ وَلِكُمْ عَيْمٌ لَكُمْ عِنْمَ اللَّهِ عَلَى تَرَى عَلَيْكُمْ إِلَّهُ هُوَ النَّوْابُ الرَّحِيمُ ١٠ وَإِنْ قُلْفُمْ يَا مُوسَى لَنْ فُرُمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَكَدَتُكُمُ الصَّاعِقَة وَأَلْفُمْ الْفُعَمَا وَأَلْفُونَ عَلَيْمُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهَ وَالْفَلَامِ وَالْفُونَا وَلَكُمْ اللَّهَ وَاللَّهَ وَمَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ وَالْفَيْلُونَ ٥٠ وَطَلْلُمُ الْقَمَامُ وَالْكُمْ الْفُونَا وَلَكُمْ اللَّهِ وَالْفَلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ وَالْفُونَا وَلَكِنْ كَافُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِيفُونَ ٥٠ وَوَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُوا الْفُسَهُمْ يَظْلِيفُونَ ٥٠ وَوَلَامُ الْمُعْوَى الْمُؤْمِنَ وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُعَلِّقُونَا وَلَكُمْ الْمُعَلِقِيقُولُونَا الْمُؤْمِنَا وَلَكُمْ الْمُونَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمِنَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَا وَلَكُمْ الْمُؤْمَالُونَا الْمُؤْمَا وَلَامُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنَا وَلَكُمْ الْمُؤْمِلُونَا وَلَالِهُ وَلَمِنَا وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُونَ وَلَالِكُمْ وَلَوْمُ الْمُؤْمِنَا وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونُونَ وَلَوْلُونَا وَلَقُومُ الْمُؤْمِلُونَا وَلَمُونَا وَلَالُونَا وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونَا وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُونُ وَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونُ الْمُولُونُ وَلَالِهُ وَلَمُونَا وَلَالْمُلْلِمُ الْمُؤْمِلُونُونَ وَلَمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا اللْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا وَلَالْمُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْ

مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَمَا طَلَمُونَا رَئِكِنْ كَانُوا أَلْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ﴿ وَوَلَّوْ فَلْنَا الْمُخْلُوا هَذِهِ الْقَرْيَّةَ تَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ ضِئْتُمْ رَكَمَا وَآدَخُلُوا الْبَابَ شَجَّدًا رَتُولُوا حِمَّلًا تَفَعِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَوِيهُ اللَّهْسِنِينَ ﴿ وَ نَبَدُّلُ الَّذِينَ طَلَمُوا قَرَّلًا عَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَلَنْزِلْنَا عَلَى الَّذِينَ طَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّنَاةَ بِمَا كَانُوا يَقْسُفُونَ ﴿ وَإِذِ السَّنَسَةَى مُوسَى لِقَرْمِهِ نَقُلْنَا آَضْرٍ بِعَصَاكَ الَّذِّيَ وَالنَّفَةَرَتْ مِنْهُ آفْتَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِنْ رِزْق ٱللَّهِ وَلا تَعْتُوا فِ

ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥ وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآتِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ

وَصْدِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذَّلَّةُ وَٱلْمُسْكَنَةُ وَبَآوُا بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّبِيِّينَ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا ، يَعْتَدُونَ ٩٩ إنَّ "ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَّٱلنَّصَارَى وَّٱلصَّابِثِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْوَنُونَ ١٠ وَإِنْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْثُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلًا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ رَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ نَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ ٩٣ كَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِبَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٣ رَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِعِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تَكْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّعِدُنَا هُزُرًا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارَفٌ وَلَا بِكُرٌّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ

فَالْفَعْلُوا مَا ثُوُّمُرُونَ ٩٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْلُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرَآهَ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُمُّ ٱلتَّاظِرِينَ ﴿ قَالُوا آَدْعُ لَلَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَعَ عَلَيْنَا رَإِنَّا إِنْ شَآء ٱللَّهُ لَهُ تَذُونَ ٩٩ قَالَ إِنَّهُ يَغُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولًا تُثِيمُ ٱلْأَرْضَ وَلا تَسْقِى ٱلْحُرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِيَةً فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جِثْتَ بِالْمُتَقِّ فَذَيْتُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأَتُمْ فِيهَا وَاللّه عُثْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُبُونَ ٩٨ نَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْبَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٩ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْجِ الرَّةِ أَوْ أَهَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِحَارَةِ لَهَا يَتَغَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَقَّقُ

سورة ٣ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٠ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللَّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَادِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلً لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَغُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْنٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْنٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُوا لَنْ

تَبَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّفَدْتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَغُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئْتُهُ فَأُولَاثِكَ أَصَّابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧١ وَّٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَاثِكَ أَخْعَابُ ٱلْجُنَّةِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ w وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآثِكَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَى وْٱلْيَتَامَى وَّٱلْمَسَاكِينِ وَفُولُوا لِلنَّاسِ حُسْمًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكَوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِلْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرضُونَ ٨٨ وَإِذْ أَخَدُنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَتْتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٩ ثُمَّ أَتْتُمْ هَوُّلآ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى

تْفَانُوهُمْ وَهُوَ هُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَتَتْتُأْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِرْيٌ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٨ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُتُمْ فَفَريقًا

كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ٨٦ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُرُّمِنُونَ ٨٣ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْنَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمًّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِعِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٩٨ بِئُسَمَا ٱشْتَرَوا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنْزَّلُ ٱللَّهُ مِنْ فَشْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآوًا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مَه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوُّمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩٨ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَات ثُمَّ ٱتَّخَدْتُمُ ٱلْبِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْغِلَ بِكُفْرهِمْ قُلْ بِثْسَهَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَائُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُومِّنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَثَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُتْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبْدًا بِبَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِبِينَ ٠٠ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَرةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمُّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١١ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجُبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَوَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ ا يَكَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ مَنْ كَانَ عَكُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أَوْكُلَّنَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومُنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَريقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَّاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو "الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ "الشَّيَاطِينَ كَقَرُوا يُعَلِّمُون ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْمَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ قَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّهَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّفُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْبَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا أَمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱلمُتَوَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاتِي وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا رَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وَّاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَرَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَعْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءَ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْتَحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا تَأْتِ بِحَيْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصِيرِ ١٠١ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّٰكِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْخُقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَهُوا حَتَّى يَأْتِنَى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجُنَّقَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى إِ تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَكَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ نُحْسِنٌ نَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرُنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ اً ٱلنَّهُولُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْبَهُولُ عَلَى شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَاللَّهُ يَعْكُمُ مَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱلنَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْهُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَآئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآتِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيَّنَهَا تُولُّوا فَكُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي "السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ m بَدِيغُ "السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِعْلَ قَرْلِهِمْ

ا تَشَابَهَتْ غُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَقْحَابِ ٱلْجِيمِ ١١٠ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُوهُ وَلا ٱلنَّصَارَى

حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٥ ٱلَّذِينَ ٱتَيْتَاكُمُ ١١٩ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْأَكْرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَيِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى "الْعَالَمِينَ ١١٧ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجُّرِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ

الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِيمِ أُولَاثِكَ يُؤْمِنُونَ بِيهِ وَمَنَّ يَكُفُمْ بِيهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِنْ ٱبْتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمُّهُنَّ ا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ السَّالِمِينَ السَّلْمِينَ السَّلَّالِمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلَمِينَ السَّلَّالِمِينَ السَّلَّالِمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلَّالِمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلِيمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلَّالِمِينَ السَّلْمِينَ السَّلِيلِيقِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلِمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينِ السَّلَّ السَلَّمِينَ السَّلْمِينَ السَّلْمِينَ السَّلَمِينَ ال ١١١ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱلْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِي لِلطَّآثِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّع اللَّهُودِ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَاتِ ا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِّتِّهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَرُهُ إِلَى

عَذَابِ ٱلتَّارِ وَبِئْسَ ٱلْبَصِيمُ ١١١ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّيِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٦ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيْنِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وَالْبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَالْخِكْمَةَ

وَيُزَكِيهِمْ إِلَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْكِيمُ ١١٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِثْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة

تُنْسَهُ رَلَقَدِ الْمُطَعَيْدَاهُ فِي الكَّنْيَا رَائِهُ فِي الْتَحْوِرُو لَمِنَ الصَّالِحِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمُنُ لِرَبِّ الْعَالِمِينَ ١١٦ وَرَضَّى بِهَا إِنْرَضِيمُ بَلِيهِ وَيَعْقُونُ لَا
يَقَى إِنَّ اللَّهَ الْمُطَعَى لَكُمُ الْكِينَ فَلا تَعْوَنُي إِلَّا وَأَثْثُمُ مُسْلِمُونَ ١١٦ أَمْ كُنْتُمُ
شَهْكَاهُ إِنْ اللَّهَ الْمُطَعِّقِي لَكُمُ الْكِينَ فَلا تَعْوَنُي إِلَّا وَأَثْثُمُ مُسْلِمُونَ ١١٦ أَمْ كُنْتُمُ
الْهَمَكَاةُ إِنْ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ ١١٨ وَيُعْنَى وَإِلَيْحَتِي إِلَها وَاحِدًا وَقُونُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١١٦ يَلْكَ
إِلَهَا وَالْمِنَا لَهُ مُسْلِمُونَ ١١٨ وَيُعْنَى وَالْحَتَى إِلَها وَاحِدًا وَقُونُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١١٦ يَلْكَ
أَمُّةً قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَيْئُمْ وَلا يُسْلِمُونَ ١١٨ وَيُولُوا لَيْعَالُونَ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَوْلَ بِلَيْعَا وَمَا كُانُ اللَّهِ وَمَا أَوْلَ إِلَيْهَا وَمَا أَوْلَ إِلَيْهَا وَمَا أَوْلُ إِلَيْهَا وَمَا أَوْلَ إِلَيْهَا وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمَا أَوْلُ إِلَيْهَا وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمَا أَوْلُ إِلَيْهَا وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمُعَلِي الْمُولِي الْمَلَّى وَمَا أَلُولُ إِلَيْهَا وَمِنْ إِلَى الْمُعْمِينَ وَالْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ مُلَالُونَ عَلَا وَمَا كُنُ اللّهِ وَمَا أَوْلُوا لِلْهُولُولُ عَلَى اللّهُ وَمَا أَوْلًا إِلْمَالُولُ إِلَيْهَا وَمُ الْمُنْ الْمُولُولُ عَلَى اللّهِ وَمَا أَوْلًا إِلْمَالُونَ مِنَا الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُلِكُونَ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلِقِيلُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْفُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْسِلِمُ الْمُثَالُولُ الْمُؤْلِولُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

رَا يُحْقَى رَيْعُقُرِبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوبِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوبِي اللّبِيْرِينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا لَمُنْ مَيْمُ وَمَا أُوبِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوبِيَ اللّبِيْرِينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا لَمُنْ مَيْمُ مِنْ مَنْهُمْ مِنْ لَكُونَ مَمْوا بِيثْلِي مَا آمَنُتُمْمْ بِعِ فَقَدِ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُ وَمُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَمُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَمُنْ أَلَيْهُمْ وَمَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ فَقَا لِمُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّ

ىِ ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّتُنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَهْمَالُنَا وَلَكُمْ أَهْمَالُكُمْ وَخَدُنُ لَهُ خُفِصُونَ ٣٣٠ أَمُّ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرُهِمِمْ وَإِسْعَمِيلَ وَإِحْتَى وَيَعْفُوبَ وَٱلشَّبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى فُل أَأَنَّهُمْ أَغْلَمُ أَمِّ اللَّهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِيلٍ

اَلْتُتُمْ أَعْلَمُ أَمِّ اللَّهُ وَمَنْ أَطَّلُمُ مِثَنْ كَتَمْ شَهَادُةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ عِفَائِلٍ

- عَنَا تَغْمَلُونَ ١٣٠٠ ولَكُ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا فُسْأَلُونَ عَنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ وَلَا السَّعَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ 

- عَنْ فِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَلْ لِلّهِ ٱلشَّرِي وَٱلْمَعْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَشَاه إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٠ وَكَذِكَ جَعَلْمَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُولُوا مُهَكَآء عَلَى ٱللَّاسِ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٠ وَكَذِكَ جَعَلْمَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُولُوا مُهَكَآء عَلَى ٱللَّاسِ

وَيُكُونَ ٱلرَّاسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ١٣٠ وَمَا جَعَلْمَا أُلْقِيلُمَا اللَّهِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِللّهِ المُعْلَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ

مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِنَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ رَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُفٌ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّبَآء فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٩٠ وَلَثِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَنَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع تِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِمَنّ "الطَّالِبِينَ ١٠١ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ "الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَّنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٢ أَلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ١٣٣ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بكُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٣٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمُتَّجِدِ ٱلْخَرَامِ وَإِنَّهُ لَكُتَقَّى مِنْ رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٥٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ رَجْهَكَ شَطْمَ ٱلْمَجْدِدِ ٱلْخَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خَيَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَغْشَوْهُمْ وَّاكْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ يِعْتَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٣٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا رَيُرَكِّيكُمْ وَيُعَلِّبُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكُمْةَ وَيُعَلِّبُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَبُونَ ١٤٧ فَأَنْكُرُونِي أَنْكُرُونِي أَنْكُرُهُمْ وَٱشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْمِ وَالصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٩٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَآء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَتَبْلُوَتُكُمْ بِشَىْء مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَتَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَوَاتِ وَبَشِّمِ ٱلصَّابِرِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٣ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتً مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولِائِكَ هُۥ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَوْرَةَ مِنْ شَعَآتِي ٱللَّهِ فَمَنْ جَ الْبَيْتَ أَرِ الْعُتَمَرَ فَلَا جُمَّاجَ عَلَيْدِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنَّ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَاثِكَ يَلْعَنْهُمْ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ١٥٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْفُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَاثِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلبَّحْم بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مِنْ مَآهِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا رَبَتَّ بِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلجَّعَابِ ٱللَّهَ عَمَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا لِجِبُّونَهُمْ كُنِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلَّيْعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا رَزَّأُوا ٱلْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلنَّسْبَابُ ١٩٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّرًا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا ثُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمًّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأُمُرُكُمْ بِّالسُّوهُ وْالْغَدْشَاهُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْعِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هَيُّنَّا وَلَا يَهْتَكُونَ ١٩٩ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَنَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآء رَدِدَآء صُمُّ بُكُمْ عُمْيٌ نَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ رَّاشْكُورا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ "الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَخْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْمِ اللَّهِ فَمَن الضَّطَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ فَهَمَّا قلِيلًا أُولَاثِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوٰا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَهَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّقِ رَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱحْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانِ بَعِيدٍ ١٧١ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وْٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَعَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوَةَ وَآتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَالضَّوَّآء وَحِينَ "الْبَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْبُقَقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَعْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَثْثَى بِٱلْأَثْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَآءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ١٧٨ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً نَتَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوهٌ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَمَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْرَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١٧٠ فَمَنْ بَكَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْبُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَهَنْ خَاكَ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِمَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٠ أَيَّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر نَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ حَيْدٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْدٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ هَهُمُ رَمَضَانَ "الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

َّالشَّهْمَ فَلْيَصُهُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَمٍ فَعِكَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيكُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْمَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْغُسْمَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعَدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٢ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِّنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى بِسَآثِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ رَأَتْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ ٱلَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَآبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ رَكُلُوا وَالشَّرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ٱللَّسْوَدِ مِنَ ٱلْغَمْرِ ثُمَّ أَتِبُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱللَّيْلِ وَلَا ثُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٠ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُّوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بْالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ما يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحُ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْقُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورَهَا ولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن اْتَّقَى وَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا في سَبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِعْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِن ٱتَّنَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تَكُونَ نِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوْا فَلَا عُدِّوانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِيينَ ١٩٠ أَلشَّهْمُ ٱلْخُرَامُ بِالشَّهْرِ ٱلْخُرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ نَمَن ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ نَٱعْتَدُوا عَلَيْعِ بِيثْلِ مَا آعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٩١ وَٱنْفَقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُوا ٱلْحُ وَٱلْعُبْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي وَلا تَخْلِقُوا

سورة البقرة رُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ تَعِلَّهُ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهْدُيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجُ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْبَاجِدِهِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَّاعْلَبُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١١٣ أَيُّ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتُ فَبَنْ فَوَضَ فِيهِنَّ ٱلْ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِمَالَ فِي ٱلْحَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرٌ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠ لَيُّسَ عَلَيْكُمْ جُنَالِم أَنْ تَبْتَغُوا نَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَنَصُّتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْبَشْعَر ٱلْخُوَامِ وَّانْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ رَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٥٠ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَتَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً رَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَآثِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَّا كَسَبُوا وَّاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٩ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَجَّلَ فِ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِبَنِ ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَبُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجْبِلُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلمُّدَّنِّيا وَيُشْهِمُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَكُ ٱلْخِصَامِ ١٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَانَ ٢٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ لَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئُسَ ٱلْبِهَاهُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَرُّفْ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا

مَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَائِشُسُ الْمِهَانُ ١٠٣ وَمِنَ اللَّاسِ مَنْ يَشْرِى الشَّهُ الْمُعَنَّةُ اللَّهِ وَاللَّهُ رَزُقُ بِالْمِبَاهِ ١٠٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا آفَخُلُوا فِي السِّلْمِ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْوا مُعِينًا وَاللَّهُ عَمْوا مُعِينًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَمْوا مُعِيمً ١٠٩ عَلَى مَنْظُونُ وَ مِنْ بَعْدَهُ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيْنَاكُ قَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ عَلَى يَنْظُونُ وَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمُّمُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَآثِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْخَيَوةُ ٱلكَّنْيَا وَيَحْجَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْمٍ حِسَابٍ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْفِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ نِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَكَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآء وَالضَّرَّاء وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْمَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ فُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَعَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَقْعَلُوا مِنَّ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٢ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُّهُ لَكُمْ ٢١٣ وَعَسَى أَنْ تَكْرَفُوا شَيْئًا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ هَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ قِتَالِ فِيعِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيمٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُّر بِهِ وَٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّرُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَهُتْ وَهُوَ كَانِيْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَهْمَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَّالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٩ يَشْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِمِ قُلْ فِيهِمَا إِقْمُ كِيدِ رَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْنُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

غُلِ ٱلْعَقْرَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ١١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ رَيْسْأَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحْ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَغْنَتُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٠٠ وَلا تَنْكِفُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُرِّمِنَّ وَلَأَمَةً مُرُّمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ ٱلْجَبَنْكُمْ وَلا

تُنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْكُ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ ٱلْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَاثِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَٱلْجَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٦ رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجَييضِ قُلْ هُوَ أَذَّى فَاعْتَوْلُوا

ٱلبِّسَآء فِي ٱلْحَييضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَكَلَهُرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُقَطِّقِرِينَ ٣٣٣ نِسَآرُكُمْ حَرْكُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَتِّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَتَّكُمْ مُلافُوهُ وَبَشِّمِ ٱلْمُرْمِينِينَ ٢٢٠ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا

بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٥ لَا يُزَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّعْوِ فِي أَيْبَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَّاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُم فَإِنْ فَآوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطُّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرْوَه

وَلا يَحِنُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلآخِر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَاهُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَّاللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلَاقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ أَرْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِكُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُنُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُكُونَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُكُونَ

ٱللَّهِ فَلَا جُنَامٍ عَلَيْهِمَا نِيمَا ٱقْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ خُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكُ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ نَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ رَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنَّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوبِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَكُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَّادْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْخِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِعِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْهِ عَلِيمٌ ٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِعِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُوضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمْ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْنُهُنَّ وَكِسْوَنُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِكَةْ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُوذٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمًا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّرْنَ مِنْكُمْ وَيَكَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلا

جْنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّفْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلتِّسَآء أَرَّ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣٩ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٣٣٧ لَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلبِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ غُفْدَةُ ٱلتِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وْٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنُتُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّبَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٠٠١ وَٱلَّذِينَ يُعَوَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَكَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخُوْلِ غَيْرٍ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُونٍ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٣٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَكْ حَذَرَ ٱلْبَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٣٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٢٠٥٠ أَلَمْ قَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَلِي إِسْرَآتِكُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِنْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمُ آبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا ثَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآثِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بَالطَّالِبِينَ ٢٠٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلُكُ عَلَيْنَا وَخُنُ أَحَقَّ بْالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُرُّتَ سَعَةً مِنَ ٱلْبَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً في "الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُرُّتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَآءَ وَّاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ رَبَقِيَّةٌ مِنَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَالْ عَبُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَآثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ مَا تَلَمًّا تَصَلَ طَالُونُ بِالْخُنُودِ قَالَ إِنْ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَى تَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ 
قَلْيَسَ مِنِي رَمَن لَمْ يَطُعْمُهُ قَالُهُ مِنِي اللَّهِ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَى قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ 
إِلَّا قَلِيكُ مِنْهُمْ قَلَمًّا جَارَةٌ هُوْ وَالْحِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةً لَتَا الْيَوْمَ 
يَخُلُونِ وَقَالُوا لَا طَاقَةً لَتَا الْيَوْمَ 
يَخُلُونِ وَقَالُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ مِنْ فِيْعٌ قِلِيلَةٍ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَمُ مُلاقُوا اللَّهِ عَلَمْ مَلاقُوا اللَّهِ عَلَمْ مَنْهُ وَاللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ مَبْدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَلِكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَرْبَعُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

بجزء

قَضْلِ عَلَى الْقَالِينِ ١٩٥٣ قِلْكَ آيَاتُ اللّهِ تَقْلُرهَا عَلَيْكُ بِالْقِقِ وَإِنَّكَ لِينَ الْمُوْلِ الْقَلْمَا بَعْقَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الْلَهُ وَرَبَعَ بَعْشُهُمْ وَلَهُمْ مَنْ كَلّمَ اللّهُ وَرَبَعَ بَعْشُهُمْ وَلَهُمْ مَنْ كَلّمَ اللّهُ مَا حَلَمْهُمْ اللّهُ وَرَبَعْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهمْ مِنْ اللّهُ مَا اللهُ لَمْ اللّهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَاثِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِكُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلنَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُبِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِي نَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ نَبْهِتَ ٱلَّذِي كَفَمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَمَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَتَّى يُحْيى هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَرْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاتَّةَ عَلِم ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبَثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمًّا قَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٣٩٢ رَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْقِي قَالَ أَوْلَمْ تُومِينٌ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْهَرُنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزِّءًا ثُمَّ ٱلْمُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمً ٣٩٣ مَثَلُ "أَلْذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ "اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِاتَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَّٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَرْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوكْ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدُّى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنّ وَٱلْآذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَآء ٱلنَّاسِ وَلَا يُرُّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُوَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِمًّا كَسَبُوا وَّاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَوْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَتَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَآتَتْ أُكُلُّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَاثُهُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَمُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضُعَفَآه فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيدِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٢٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدْكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُوكُمْ بِالْفُحْشَاه وَاللَّه يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٧٢ يُرُّنِى الْخِكْمَة مَنْ يَشَآءَ وَمَنْ يُرُّتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُرْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُمْ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٧٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِبًّا هِيَ زَالْ تُخْفُوهَا وَتُرَّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٣ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفُقَرَآهُ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيُّعُونَ ضَرُّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءً مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٧٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٠٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَٱثْنَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْوُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَهْجَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَهْتَقُى ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَات وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَآتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَأُذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُونُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ رَأَنْ تَصَدَّفُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّه ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآكُتْبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْمِ ٱلْحُقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلَّ هُوَ فَلْيُبْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِهُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّأَمْرَأَتَانِ مِنَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَآءَ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا نَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱللُّخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءَ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَاءٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُصَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيكٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَم وَلَمْ تَجِكُوا كَاتِبًا فَوَهَانُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوِّدِ ٱلَّذِي ٱوّْثُيِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَّٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلذَّرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي ٱنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُعَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ "الرَّسُولُ بِمَا أُثْوَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

وَمَلاَيُكِيْهِ وَكُنِيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُقرِّى بَيْنَ أَحْدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطْعَنَا عُمُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع



## بِسْمِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلنَّمَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَٰنُّ ٱلْفَيْرِمُ ٢ تَوَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقَّ مُصَذِينًا

لِنَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَلْزَلَ الثَّفْرَاة وَٱلْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَدَى لِلنَّاسِ وَٱلْزَلَ الْلُوْقَانَ

اللهِ اللهِ اللهِ عَنْمَ عَنْرُوا بِآيَاتِ اللهِ لَهُمْ عَدَاتْ شَدِيدٌ وَاللهُ عَرِيزٌ دُو الْبُقلَامِ

الله الله الله الله عَنْمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّبَاهِ هُوَ ٱلَّذِي يُمَوْرُكُمْ

فِي الْأَرْصَامِ كُلْفَ يَشَاءَ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَرِيرُ الْحُكِيمُ ، هُوَ ٱلَّذِي الْرَقَ عَلَيْكُ الْوَلِيقَ عَلَيْكُ اللهِ عَنْمَ الْعَرِينُ الْحُكِيمُ ، هُوَ ٱلْذِي الْمُولَى عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهُ وَالرَّاحِيْنَ مَا تَشَابَعَ مِنْهُ الْمُؤْمِنَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عَلْدٍ وَتَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَةُ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدُولِينَ آمَنًا بِعَدْدَ إِلَّ اللهِ عَلَيْكُولِينَ آمَنَا بَعْدُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولِينَ آمَنَا بَعْدَ إِلَيْ اللهِ عَلَيْكُولِينَ آمَنَا بَعْدَ إِلَيْكُولِينَ آمَنَا بَعْدَالَ اللهُ وَالرَّاحِيْنِ اللهُ عَلَيْدُهُ اللهِ اللهُ وَالْوَالِينَ اللهُ عَلَيْكُولِينَ آمَنَا بَعْدَا إِلَى اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ عَلَيْكُولِينَ آمَنَا اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللّهُ وَالْوَالِينَ اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

رَيْبَ بِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ مِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

أَمْرَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَاثِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأُبِ آلِ نِرْعَرْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَدُهُمُ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيك الْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَقَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَلَّمَ وَبِئْسَ ٱلْبِهَاك ا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرُونَهُمْ مِمْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُرِّيِّهُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْظَرَةِ مِنَ ٱلدَّهِبِ وَٱلْفِصَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً

ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أُوْتَتِثُكُمْ بِغَيْمٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠٠ أَلَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّتَا إِنَّنَا آمَنًا فَأَغْفِمُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا غُذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَّالصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَفْحَارِ ١٩ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ وَالْمَلَاثِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَاتِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٧ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَقِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ نَإِنْ حَاجُّوكَ نَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱلَّذِعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِيِّينَ أَأَسَّلَنْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّنَا عَلَيْك

ٱلْبَلَاءُ وَٱللَّهُ بَصِيلٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُونِ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتَّبِيِينَ بِعَيْرٍ حَقِّ رَيَقَتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلتَّاسِ فَبَشِّرْهُمُ بِعَدَابِ أَلِيمٍ ٢١ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ ثَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُرْتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُمُعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًى مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَلِكَ

سورة ٣ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٤ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَرُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُرُّتِي ٱلْمُلْكَ مَنّ تَشَآء وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِتَّنْ تَشَآء وَتُعِرُّ مَنْ تَشَآء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٩ نُولٍ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ رَتُولٍ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَار وَتُخْرُجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُنُي مَنْ تَشَآءَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ٢٠ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْء إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَلِجَكِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي َّالسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ٨٨ يَوْمَ نَجِهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوَّه تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَهَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَزُّكْ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبَّرِنَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُمُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ إِنّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آنَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَبًّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَنَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ "ٱلشَّيْطَان "ٱلرَّجِيمِ ٣٣ نَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاقًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا رَكُويَّاءَ كُلُّمَا تَخَلَ عَلَيْهَا زَحَرِيَّاء ٱلْحِدْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءَ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِكُ

دَعَا رَكَرِيَّا، رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُفْكُ ذُرْيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَبِيغُ ٱلدُّعَآهَ

فَتَادَفُهُ ٱلْبَلَايِّكُهُ وَهُمْ قَالِيَّمْ يُصَلِّى فِي ٱلْمُعْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِرُكُ بِيَعْيَى
مُصَدِقًا بِكَلِيَةٍ مِنَ ٱللَّهِ رَسَيِهُا رَحْصُراً رَئِيبًا مِنَ ٱلصَّالِينَ ٣٠ قَال رَبِ
أَنِّى يَكُونُ لِي غُلامٌ رَقَفُ بَلَغَيقِ ٱلْحِبَّرُ وَآمْرَأَقِي عَاتِمٌ قَالَ كَذَلِكُ ٱللَّهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكُ أَلَّا تُكْلِمَ ٱلنَّاسُ فَلَقَةً
أَيْمِ إِلَّا رَقْرًا وَآذُكُمْ رَقِكَ كَثِيرًا رَسِيجٌ بِالْعَمِي وَٱلْإِبْكُولِ ٣٠ وَإِذْ قَالَتِهِ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَالْمَعَلِي وَالْإِبْكُولِ ٣٠ وَإِذْ قَالَتِهِ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَالْمَالِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَالْمَالِينَ عَلَيْ مِنْ ٣٠ وَإِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَالْمُؤْتِلُ عَلَى بِسَاءَ ٱلْعَالِمِينَ ٣٠ وَلَيْكُ مِنْ ٣٠ وَلَا لَكِعِي عَمَّ ٱلرَّاحِعِينَ ٣٠ فَلِكَ مِنْ

٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْلَيْنِي لِرَبِّكِ وَٱلْحَدِى وَأَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّاكِينَ ٣٩ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَاهُمُ الْفَيْنِي لِرَبِّكِ وَٱلْحَدِى وَأَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّاكِينِينَ ٣٩ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَاهُمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

وَالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ١٠ وَيُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْهَهِ وَنَهُلاَ وَمِنَ ٱلْمُلِينِينَ اللهُ يَقْلَقُ 
١٠ قالتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَكْ وَلَمْ يَنْسَسْيِي بَشَمُّ قال كَذَلِكِ ٱللهُ يَقْلَقُ 
مَا يَشَاهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا قَإِلْتِنَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٠ وَيُعَلِّنُهُ ٱلْكِتَابُ 
وَالْخِمْةَ وَالْقُرْرَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى تَبِي ٱسْرَاقِلَ أَتِي قَلْ جِثْنُكُمْ بِلَيْهِ مِنْ 
وَرَكُمْ أَتِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِينِ تَهَيِّنَا ٱلطَّيْمِ قَالُهُمْ بِيعِ قَيْكُونُ طَيْرًا 
بِإِذْنِ اللهِ وَأَنْوِينُ ٱللَّهِ وَأَنْتِرَصَ وَأَحْيِى ٱلْمُؤْمِينَ بِإِذْنِ اللّهِ وَأَنْتِرُكُمْ أَلْكُمْ مِنَّا اللّهِ وَأَنْتِرَمُ وَأَنْتُومُ وَأَحْيِنِي ٱلْمُؤْمِينَ وَمِنْ اللّهِ وَأَنْتِرُكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لَا اللّهِ وَأَنْتِرُكُمْ وَمُؤْمِينَ 
وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُا لَكُمْ مِنْ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَاللّهُ مُؤْمِينَ وَمَا لَكُمْ إِنْ كُنْهُمْ أَنْ وَلَاكُمْ وَالْمُؤْمِنَ وَأَنْ لَاللّهُ وَمُؤْمِلُونَ وَمَا لَاكُمْ وَمُ وَلَكُمْ إِلَيْنَا اللّهِ وَاللّهُ وَمُؤْمِلُونَ وَمَا لَعُرُونَ وَمُ لِللّهُ إِلَيْنَا اللّهِ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِلُونَ وَمَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُونُ وَمَا لَعُلُونَ وَمَا لَاللّهُ وَلَمُونُ إِلَيْنَا إِلَيْعُولُ اللّهُ وَلَيْكُمْ إِنْ وَلَعْلُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُونُ وَلَالْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَعُلُونَ وَمَا لَاللّهُ وَلَهُمْ أَمْ وَلَيْكُمْ أَلِي فَاللّهُ لِلْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِكُونُ اللّهُ وَلَعْلَمُ مُؤْمِلِينَ اللّهُ وَلَالْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَلَالْمُ الللّهُ وَلَالْمُونُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِيلًا لِللْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَالْمُونُ وَلِيلًا لِللْمُؤْمِلِيلُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُؤْمِلُولُ الللّهُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَالْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَالْمُؤْمِلِيلُونَا لِلْمُؤْمِلُونَا الللّهُ وَلِلْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِكُمْ أَلْمُؤْمُ الللْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

مَ وَمُمَدِّقًا لِهَا تَبْنَ يَدَى يَدَى مِنَ ٱلثَّرْرَاةِ رَلَّحِلُ لَكُمْ بَعْقَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَمُ وَمُ الثَّرْرَاةِ رَلِّحِلُ لَكُمْ بَعْقَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْنُكُمْ فَالْقُوا ٱللَّهَ رَأَمِيعُمِنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى رَرَّبُكُمْ فَالْقُولُ اللَّهَ وَأَمْلِعُمِنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى رَرَّبُكُمْ فَالْقُبُورُةُ وَكُنْ أَنْصَالِي مَنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَالِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُوا وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُولُوا وَالْم

 ٣٠ رَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرُّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٣٠ وَمَكُرُوا وَمَكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ٨٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُعَوَقِيكَ وَرَانِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعْوَكَ مَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّ مَوْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُرَقِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ اه ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَّالذِّكْمُ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٥ أَخْتُى مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُهْتَرِينَ ٩٥ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ قَقُلُ تَعَالَوا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءُكُمْ وَيِسَآءَنَا وَيِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجُعُلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَادِبِينَ هِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٩ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥٧ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآهَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِعِ هَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا آَلْشَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرِهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ

بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٩، هَا أَنْتُمْ هَوُّلآه حَاجَهُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِي عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَتَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٩٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنَّ

أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ طَآئِقَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٣٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٦٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُنُونَ ٱلْحُقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآتِيْفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بْالَّذِي أُنْزَل عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَأَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِبَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَرُّ يُحَاجُّرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعً عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَقُ برَحْمَتِدِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٨٨ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُرِّدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُرِّدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْمِ قَآئِمًا ٩٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ رَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ لِجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاقِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُرَحِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكٌ أَلِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُونَ أَنْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٣ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوءَ فُمَّ يَغُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْعِفُوا ٱلْمَلَآثِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَّأُمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاق ٱلنَّبِيِّينَ لَهَا آتَيْنُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولًا مُصَدِّقٌ لِهَا مَعَكُمْ لْتُوْمِنُنَّ بِيهِ وَلَتَنْصُرُتُهُ قَالَ أَأْقُرَرُوْمُ وَأَخَاتُهُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ نَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٠ نَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ نَأُولَآئِكَ ثُمْ ٱلْفَاسِغُونَ ٧٧ أَنْفَيْرَ دِين ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمَنًّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِشْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا نَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاكُ وَّاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَقَ ٱللَّهِ وَٱلْهَالَاثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُعَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَاثِك هُمُ ٱلضَّالُّونَ ٥٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ۚ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱلْتَدَى بِيهِ أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرينَ ﴿ ٨٩ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرْ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا نُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِل عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرِّلُ ٱلتَّوْرَالُهُ قُلْ نَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتَّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ نَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٨ قُلْ صَكَتَى ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أَوَّلَ مَيْتٍ رُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِلْعَالَبِينَ ا وبيد آيَاتُ بَيْنَاتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ عِ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٠ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 4 فَا يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا آللَّهُ بِغَافِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

سورة آل عبران تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثُمُّنَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ نَقَدْ هُدِىَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلا تَهُوثُنَّ إِلَّا وَأَتَّتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلا تَقَرُّفُوا وَانْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ نَأَصْبَحْتُمْ بِيعْتِيمِ إِخْرَانًا ٩٩ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُوْونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠١ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَّاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَثُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُونَ مَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلْيَفَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ثُمَّ فِيهَا خَالِهُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخَقِي وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا لِلْعَالَبِينَ ١٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠١ كُلْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ رَكُوُّمِمُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْل ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتُرُهُمُ ٱلْقَاسِقُونَ ١٠٧ لَنْ يَضُرُّوكُمْ

إِلَّا أَذًى رَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَنَّبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١١٨ ضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبّْلٍ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبّْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوًّا بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَلَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْر حَقّ ذَلِك بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَكُونَ ١٠١ لَيْسُوا سَوَآء مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَاتِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَكُّهُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِم وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُّنَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَيُسَارِعُونَ فِي

سورة ۳ ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَأُولَآثِكَ أَحْمَاتُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٣٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِ هَذِهِ ٱلْخُيْرَةِ ٱلكُنْيَا كَمَثَلِ رِجِ فِيهَا صِرَّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَرْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا طَلَبَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَنْوَاهِهِمْ وَمَا نُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَامَ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُجِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّعِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًّا وَإِذَا خَلَوا عَشُوا عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَّامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٦ إِنْ تَنْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصبُّكُمْ

سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ فَعِيطً ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبَيِّيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَّاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآتِقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا وَّاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً فَٱقْقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ

بِثَلَثَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ نَوْرِهِمْ هَذَا يُبْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَبْسَةِ آلَافٍ مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ مُسَرِّمِينَ ١٢٢ رَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ رَلِتَطْمَيْنَ قُلُوبُكُمْ بِي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآتِيبِينَ ١٣٣ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءَ رَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءَ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم

١١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرَّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَّأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْكِنونَ ١٣٩ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّبَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدُّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١١٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآهَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِيينَ ٱلْغَيْطَ وَّٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا نَعَلُوا نَاحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِمُ ٱلكُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهمْ وَجَنَّاتُ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْمُ ٱلْعَامِلِينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ١٣١ هَذَا بَيَانً لِلنَّاسِ وَهُدى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَتْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُلْتُمْ مُومِيينَ ١٣٠ إِنْ يَبْسَسْكُمْ قَرْجٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْج مِثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِيينَ ١٣٥ رَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَيَهُ عَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَبًّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَثَّرْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْنُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا نُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ

وَيَحْتَقَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٩ أَمْ حَسِبُنُمُ أَنْ تَكَخَلُوا الْبَثَقُ وَلَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ الْحَينَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلَقَّلُوا الْمَثَوْنَ الْمُوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلَقُونُ قَلَهُ وَأَنْتُمْ وَلَقُونُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلَقُونُ قَلَهُ وَأَنْتُمْ قَلْظُرُونَ ١١٨ وَمَا فَحَلَّهُ إِلَّا رَسُولً قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلوَّسُلُ أَقِيلُ مُ وَمَن يَنْقِلِتُ عَلَى قَبْلِيهِ الوُسُلُ أَقِيلُ مُوسَى اللهُ القَلْبَعُم عَلَى أَفْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقِلِتُ عَلَى عَبِيهِ قَلْمُ يَعْفُ إِللهُ اللهَ سَيَّةِ وَمَا اللهَ يَعْفُونُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَن يَنْقِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن يَبْعِيكُمْ وَمَن يَنْقِلُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا لَيْقُولُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ وَمَا تَعْفُوا وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا صَغُفُوا وَمَا اللّهُ وَمَا لَكُولُهُمْ إِلّهُ أَنْ قَالُوا وَبَنا ٱلْفَيْمُ وَمَا لَعُمْ الْمَالِمِينَ ١٩٠٤ أَنَ وَلُهُمْ إِلّا أَنْ قَالُولُهُ وَمَا لَعُلُولُ وَمَا لَعُلُولُ وَمَا لَعُلُولُ وَمَا لَيْكُولُوا وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَهُمْ وَمَا اللّهُ عَلَهُمْ اللّهُ اللّهُ وَمَا قَلُولُهُمْ إِلّا أَنْ قَالُولُهُ وَاللّهُ لَولُولُهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَنْ قَالُولُ وَمَا لَيْهُا أَنْ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ لَاللّهُ قُولُولُ وَمَا لَيَا أَمْ عَلَولُهُمْ إِلّا لَهُ اللّهُ وَمَا قَلُولُ وَمَا لَيْكُولُولُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَمَا لَلْهُ وَمَا الْمَا عَلَهُمْ وَمَا عَلَى مَالِمُولُولُ وَاللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَمُ وَمَا كُلُولُهُمْ وَمَا لَعْلَالُولُهُمْ وَمَا لَلّهُ اللّهُ فَا وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ وَمَا اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَقُبَّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

سورة ۳ فَآقَاهُمْ ٱللَّهُ قَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ قَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّركُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٩٣ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٩٠ سَلُلْقِي فِي تُخُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِثْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِيينَ ١٩٥ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِنْدِهِ حَتَّى إِذَا نَشِلْتُمْ وَتَتَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا نُجِبُّونَ ١٩٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَقَابَكُمْ غَمًّا بِغَيٍّ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٩٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآثِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظَنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْحَقِّي ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَّ لَلَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْءٌ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْمِ شَيْء مَا فَتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورُكُمْ رَلِيُحَتِّصَ مَا فِي غُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُبْعَانِ إِنَّهَا ٱلسَّيَرَالَٰهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلْرِيهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيى رَيْمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَيْنُ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٠ وَلَثِنْ مُثَّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

سورة آل عبران ١٥٣ قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَهَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرُكُمْ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَعْدُالُكُمْ نَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٥١ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقً كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَّتْ وَهُمْ لَا يُطْلَلُهُونَ ١٥١ أَفَمَنِ ٱلَّذِيحَ رِصْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِ عَمْ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَلَّمُ وَيِئْسَ ٱلْبَصِيمُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ تَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنُّومِينِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١٥١ أَوْلَبًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ا تُلْتُمْ أَنَّى هَذَا تُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَاقَقُوا رَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱهْقَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا

لَا تَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِيدَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلْرِيهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ١٩٣ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَهُوا لُو أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا تُلْ فَأَدْرَرُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْبَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ تُعِلُّوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ١٩٨ قَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ قَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَخْتُقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ اً وَقَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٩ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ

قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخُشَوْفُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْرَكِيلُ ١٩٨ فَٱتَّقَابُوا بِنِعْبَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَبْسَسْهُمْ سُوَّةً وَّأَتَّبَعُوا رضَّوَانَ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ٱلشَّيْطَانُ يُغَوِّفُ أَرْلِيمَآءَ لَا تَعَالُوهُمْ وَخَالُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِينِنَ ١٧٠ وَلَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا بِي ٱلْآخِرَةِ رَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٨١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيبَانِ لَنْ يَضُوُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٦ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّهَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَوْدَادُوا إِنْمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَكَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخُبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّب ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِعِ مَنْ يَشَآءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ رَرُسُلِهِ رَإِنْ تُؤْمِنُوا رَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥٥ وَلَا يُحْسَبَنّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٠١ سَيْطَوُّفُونَ مَا بَخِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱللَّوْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ ١٧٧ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيمٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا ۚ سَلَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَا ۚ بِعَيْمٍ حَقِّى وَتَقُولُ ذُونُوا عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُوُّمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَان

تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌّ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ رَبَّالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُدِّبَ رُسُلُّ مِنْ قَبْلِكَ جَآوًا بِٱلْبَيِنَاتِ وَٱلرُّبُم وَٱلْكِتَابِ ٱلنَّنِيمِ ١٨١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآثِقَةُ ٱلْمُوْتِ رَإِنَّهَا تُوَفَّرُنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَنْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ

قَازَ وَمَا ٱلْحَيْدِةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٨٣ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَّى

كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٥ وَإِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ "ٱلَّذِينَ أُونُوا "ٱلْكِتَابَ لَثُبَيِّنْتُهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُثُمُونَهُ فَتَبَكُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوا بِعِ ثَمَنًا قلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَلِحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتَّهُمْ بِمَفَارَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُنْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء تَدِيرٌ ١٨٧ إنّ في خَلْقِ ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَار لْآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ نَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلطَّالِيينَ مِنْ أَتْصَارِ ١٠٠ رَبِّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَامِيًا يُنَامِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ١٩١ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَار ١٩٣ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُعْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُغْلِفُ ٱلْبِيعَانَ ١٩٣

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيِّي لَا أُصِيعُ عَبَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٠ غَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُرفُوا ِّفِ سَبِيلِي وَقَاتَلُوا

رَقْتِلُوا لَأَكَقِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَنْجِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْيِهَا ٱلأَنْهَارُ أوابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَفُرَّتُكَ تَقَلُّبُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْبِهَالُ ١٩٧ لَكِنِ

ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فُرُلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ رَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ

يُرُّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ١٩٩ أُولَاثِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



## مدنية وهي مانة وخبس وسبعون أية

بِسْمِ اللّٰمِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ اللّٰمِ اللّٰمِ الرَّحِيْنِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمَالِمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَالِمُ اللّٰمِلْمَالِمُ اللّٰمِلْمَالِمُ اللّٰمِلْمَالِمُ اللّٰمِلْمَالِمُلْمَالِمُ اللّٰمِلْمُلْمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمَالِمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُلْمُلِمُلْمُلْمُلِمُلِمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِ

يَّالِقَيْقِ وَلا تَأْخُلُوا أَمْوَالِهُمْ إِلَى أَشْوَالِكُمْ إِلَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي ٱلْبَعَامَى فَالْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَالَّهُ مَثْنَى وَفُلاكَ وَرَعَاعَ قَانَ خِلْتُمْ ٱلَّا تَعْدِلُوا قَرَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُ ثُمَّ أَيْنَائُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْوَلُوا وَآثِوا ٱللِيَسَاءُ صَمُقَاتِهِنَّ خِلَةً قَإِنْ طِئْنَ لَكُمْ عَنْ ثَمِّى هِمِنُهُ نَفْسًا فَكُلُو هَيْنًا مَرِنًا م وَلا تُرْتُوا ٱلسَّفَهَاءَ أَمْوَاكُمُ ٱلنِّي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَآرْتُوهُمْ فِيهِهَا وَالْتَصَامِعُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَقُورُكُا ه وَآئِتُلُوا ٱلْيَكَامَى حَنِّى إِذَا بَلَغُوا ٱللِّكَامَ وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَقُورُونًا ه وَآئِتُلُوا ٱلْيَكَامَى حَنِّى إِذَا بَلَغُوا ٱللِّكَامَ

مُرِكًا ﴿ وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا أَلُونُ مَعْلَى اللّهُ لَكُمْ فِيَامًا وَأَرْكُوهُمْ فِيهَا وَرَّاعُ مُورَاكُمُ الَّتِي جَعَلَى اللّهُ لَكُمْ فِيَامًا وَأَرْكُوهُمْ فِيهَا وَرَّاكُمُ مِنْهُمْ رَفِعُورُوا وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مَلْهُ وَلَا مَعْوُرُوا وَ وَأَنْتُلُوا الْلِيَامُ وَلَا تَأْكُلُوا الْلِمَانُ وَبَدَارًا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

لِلدَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَتْتَيَنِّنِ فَإِنْ كُنَّ بِسَآء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْقًا مَا تَرَك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْف وَلِأَبَوَيْدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِنَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ قَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُّ وَوَرَثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّةِ ٱلسُّمُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَيْنِ آبَآرُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَّكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلزُّبُعُ مِبًّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّائِعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَذْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ ٱلتُّمُنُ مِمَّا تَرَكْمُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ رَإِنْ كَانَ رَجُلُّ يُورَتُ كَلَالَةً أَرِ آمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَدْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّمْسُ فَإِنْ كَانُوا أَحْتَمَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَآء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٩ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ قِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَذَلِكَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ خُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا بِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٩ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْقَاحِشَةَ مِنْ بِسَآثِكُمْ نَاسْتَشْهِكُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِكُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٠ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَٱذُوهُمَا فَإِنْ تَابًا ۚ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيبًا ٢١ إِنَّهَا ٱلتَّرْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّومَ بِجَهَالَةٍ فُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَاكِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّا ۚ أُولَاقِكَ أَغْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ قَرِثُوا ٱللِّسَآء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُّهُ عَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُنُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠ وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَرْجِ مَكَانَ زَرْجِ رَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْتًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا رَإِثْبًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلا تَثْيَهُوا مَا نَكَمَ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآه إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتُنا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاثُكُمْ وَعَبَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَجْ وَبَنَاتُ ٱلْأَحْتِ وَأُمُّهَاتُكُمُ ٱللَّاتِي ٱزْضَعْتَكُمْ وَأَخَرَاثُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاكَ بِسَآتِكُمْ وَرَبَاتِبُكُمْ ٱللَّاتِي نِي مُجْورِكُمْ مِنْ دِسَآثِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَايَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاثِلُ أَبْنَاثِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَخْمَعُوا بَيْنَ جزَّهُ ۗ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ﴿ ١٨ وَٱلْمُحْصَلَاتُ مِنَ "النِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيَّمَانُكُمْ كِتَابَ "اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآة ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْرَالِكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَسْتَعْتُمْ بِدِ مِنْهُنَّ فَـَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ تَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِعِ مِنْ بَعْدِ ٱلْقَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٥ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمَ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ نَبِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيبَائِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْكَحُوهُنَّ بِإِنْنٍ أَهْلِهِنَّ وَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ مُعْصَنَاتٍ عَيْمَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْذَانٍ ٣٠ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١ يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَعْرِبَ عَلَيْكُمْ

سورة النسآء وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَّاللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَرَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيبًا يُرِيكُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَازَةٌ عَنْ تَرَافِي مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غُدْوَانًا وَظُلْبًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآثِمَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣٩ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِعِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا ٣٠ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَرَالِيَ مِبًّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَان وَّٱلْأَقْرَبُونَ وَّالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْهِ شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى ٱللِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ رَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَغَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاحِعِ وَٱضْرِبُوهُنّ

اللَّهُ وَاللَّائِي تَخَافِنَ لَشُورَهُنَّ تَعِظُوهُنَّ وَالْجَبُوهُنَّ فِي الْتَصَاحِعِ وَالْمَرْدُهُنَّ وَالْمَائِكُمُ اللَّهُ كَانَ عَلِينًا الْجَالَ اللَّهُ وَلَنْ اللَّهُ كَانَ عَلِينًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَالْكَعَامَى وَالْلَسَاطِيقِي وَالْخُونَى وَالْفَائِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَهُ عَلَى

راجار ربى العربي والجرا الجان والمصنوب والمهم والمن يَتْخَلُون وَيَأْمُرُونَ الْعَرْبِي وَالْمَدِينَ يَتَخَلُون وَيَأْمُرُونَ النَّالَةُ مِنْ قَلْمِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ قَلْمِ وَالْمَعْتَمَا لِلْكَافِرِينَ عَمَالًا اللَّهُ مِنْ قَلْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَلْمِ وَاللَّهُ وَلِيمًا اللَّهُ وَلِيمًا اللهِ وَاللَّهُ وَلِيمًا اللهُ وَلِيمًا اللهُونَ اللهُ وَلِيمًا اللهُ اللهُ وَلِيمًا لَمُ اللهُ وَلِيمًا اللهُ وَلِيمًا اللهُ وَلِيمًا اللهُ وَلِيمًا لَا اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ وَلِيمًا الللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمًا لَمُنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمًا الللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ وَلِيمًا اللّهُ وَلِيمًا الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

آمَنُوا بْاللَّهِ وَالنَّيْرِمِ ٱلْكَنِيمِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٠ إِنْ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِنْهَا وَيُرُّتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا مِم نَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى

عَوُّلَاهَ شَهِيدًا يَوْمَثِهِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْفُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا، ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا

رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَرْ عَلَى سَفَم أَرْ جَآء أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَاتِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلبِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءَ فَتَيَمَّنُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَالْمُتَّخُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُرْتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ رَيُرِيدُونَ أَنْ تَصِلُّوا ٱلسَّبِيلَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآثِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ١٠ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّدُونَ ٱلْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَبِعْتَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْمَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ

وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ٩٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنًا وَالسَّمْعُ وَانْظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْرَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ آللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُوهًا فَنَرُنَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَتَّكَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ

أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِّاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًّا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُرَكِّى مَنْ يَشَآهُ وَلا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ

كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَّى بِعِ إِنْمًا مُبِيلًا ﴿ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا عَوُّلَاهُ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هِ، أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُوِّتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٥ أَمَّ يَحْسُنُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ٨٥ نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ رَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ رَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُنَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُونُوا ٱلْعَذَٰابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيبًا ١٠ وَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُمْ حِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوٰكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَنْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُنُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَّالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٠

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَوْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَعَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِعِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ١٩٠ رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ رَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ١٥٠ نَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَرْفِيقًا ٩٦ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي غُلْوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعًا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَبُوا أَنْفُسَهُمْ جَارُّكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيبًا ١٨ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرِّجًا مِمَّا قَصَيْتَ رَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٩٩ وَلُوْ

سورة َ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱقْتُلُوا أَنَّفُسَكُمْ أَرِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِيهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٠٠ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَكَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَاثِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلتَّبيّينَ وَّالصِّدِّيقِينَ وَّالشُّهَدَآء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاثِكَ رَفِيقًا ١٠ ذَلِكَ ٱلْقَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱلْفِرُوا جَبِيعًا ١٠٠ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَبَنْ لَيُبَطِّثَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَهُ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ٥٠ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلَّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ. كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَرْزًا عَظِيمًا ١٩ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْخُيْرَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُرُّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وَهَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلبِّسَآء وَٱلْولْدَان ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلقُرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَهْلُهَا رَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَّأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ١٨ أَلَّذِينَ آهَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَرُّلِيآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ رَأْقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ فَلَمًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِقَالُ إِذَا فَرِيقًى مِنْهُمٌ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَفَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدُّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قريبٍ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ تَتِيلًا ١٠٠ أَيِّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ في بُرُرِجٍ مُشَيَّكَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّمَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُّلآهُ ٱلْقَوْمِ لَا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ منْ سَيَّمَة فَهِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٨ مَنْ يُطِع ٱلرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٣٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِقَةً مِنْهُمْ غَيْرٌ ٱلَّذِى تَقُولُ وَّاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا مِهِ أَفَلًا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُوْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْمِ ٱللَّهِ لَوَجَكُوا فِيهِ ٱخْتِلَاقًا كِثِيرًا مِه وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْنُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُرْفِ أَذَاهُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرُّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَصْل ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ لَآتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ رَحَرِّضِ ٱلْبُرُّمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ٨٨ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّتَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْه مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا خُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ تَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٩ أَللَّهُ لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُتَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَثُويدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآتَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَرِّلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا تَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُنُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثًى أَوْ جَآوُّكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَرْ يُقَاتِلُوا تَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَرَاٰرُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَهَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٣ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِعْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَرْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيَّدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَآكُكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِدًا خَطَأً فَتَحْرِيمُ رَقبةٍ مُؤْمِنَةِ وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّهُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاتَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِهْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَعٌ مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا كَجَزَآرُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا نِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ نَتَبَيَّلُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَدِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْمُ أُولِي ٱلضَّرَر وَّالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَنَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٨ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكُكُهُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْفِى قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَّالنِّسَآء وَّالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَـدُونَ سَبِيلًا فَأُولَائِيكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِهُ فِي ٱلْأَرْضِ مُواغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ

سررة النسآء رَوْسُولِهِ فُمْ يُدُورُكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ رَقِعَ آَجُوهُ عَلَى ٱللَّهِ رَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ رَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ آللَّهُ عَلَمُوا رَحِيبًا ١٠٠ وَإِذَا صَرَبُّتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ كُفُمْ مَنَكُ وَلَيْتُكُمْ اللَّهُ عَدُوا فَمِيبًا ١٠٠٠ وَإِذَا كُفْتَ مِيهُمْ مَعَكَ وَلَيَاكُمُوا أَسْكِتَهُمْ وَلَتَتُهُمْ مَلَّيْكُمْ أَمِنْكُمُ اللَّهُ عَدُوا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلَتَكُمْ وَلَتَكُمْ مَلَاكُمْ لَمُنْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُوا وَلَا يُعْتَلُمُ مَالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَا جُنَاعٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ مِكُمُ أَنَّكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ مِكْمُ أَلَى مُنَاكًا وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ مِكْمُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا جُنَاعٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ مِكْمُ أَلَى اللَّهِ فِيمًا عَلَيْكُمُ وَلَا جُنَاعٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانُمُ مَنِيكُمْ وَمُولِكُمُ مَنِيكُمْ وَلِكُمْ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيلًا عَلَيْكُمْ وَلَا مُنْكُولُ اللَّهُ عِيمًا عَلَيْكُمْ وَلَا كُولُولُ اللَّهُ عَلِيمًا حَبُولُ اللَّهُ عَلِيمًا حَبُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مُعَلِيمًا مَاللَهُ عَلَيْكُمْ عَلِكُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عُلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَاكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَاكُمُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَا كُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَا كُلُولُ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّ

كُمّا تَأْلَبُونَ وَتُوْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكُن ٱللّهُ عَلِيبًا عَكِيبًا ١٠٠ إِنَّا الْمُتَا اللّهُ عَلَيبًا ١٠٠ إِنَّا أَلْكُ وَلَا تَكُن النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللّهُ وَلا تَكُن لِكُتَاتِينِينَ حَمِيبًا ١٠٠ اللّهَ إِنَّ ٱللّهَ كَان عَفْرًا رَحِيبًا ١٠٠ وَلا يَجُولُ عَن اللّهِ عَن عَفْرًا رَحِيبًا ١٠٠ وَلا يَجُولُ مَن اللّهِ عَن اللّهِ عَنْ كَان خَوْلُكَ أَفِيبًا ١٠٠ عَن اللّهِ وَهُو مَتَهُمْ إِنْ يُبْتِغُونَ مَا لا يَسْتَعْفُونَ مِن ٱللّهِ وَهُو مَتَهُمْ إِنْ يُبْتِغُونَ مَا لا يَرْضَى مِن ٱللّهِ وَهُو مَتَهُمْ إِنْ يُبْتِغُونَ مَا لا يَرْضَى مِن ٱللّهِ يَوْلُو مَتَهُمْ إِنْ يُبْتِغُونَ مَا لا يَتْمَلُونَ فِيمِكًا ١٠٠ مَا أَنْتُمْ مُؤْلِا مَا عَلْمُ مُؤْلِدَهُ عَلَامًا عَلْمُونَ غُومِكًا ١٠٠ مَا أَنْتُمْ مُؤْلِدَهُ عَلَامًا عَلْمُن عَلَيْمًا عَلْهُمْ فِي اللّهِ عَلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيَامِةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْمًا فِي اللّهُ عَلَيْهِمْ الْمُعَ مَلْ يَكُونُ عَلَيْمًا عَلْهُمْ عَنْ إِلّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَنْهُمْ إِنْ اللّهُ عَلَيْمًا إِلّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ مَنْ يَكُونُ عَلَيْمًا عِنْ ٱللّهُ عَنْهُمْ عَلَيْمًا اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلْمًا عَلَيْمًا عَلَيْم

سورة ቹ طَآثِقَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيبًا ١١٨ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱلْبَيْعَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُرْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٥ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَفُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٩ إنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ رَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآء وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاقًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ زَقَالَ لَأَتَّعِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ُ وَلَأُصِلَّتُهُمْ وَلَأُمَتِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَتَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَتَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّعِدِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُسِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ وَيُمَيِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَآثِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيضًا ١١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُهْ خِلُّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَىٰ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٦ لَيْسَ بِأَمَائِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّا يُجْزَ بِعِ وَلَا تِجِدْ لَهُ مِنْ دُونِي ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ "الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَم أَرْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَآثِكَ يَمْخُلُونَ ٱلجُنَّةَ وَلا يُطْلَمُونَ تَقِيرًا ١٢٦ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لِلَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱلَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١١٥ وَلِلَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ رَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء مُحِيطًا ١٢٩ رَيَّسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء تُعلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ رَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَهَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٣٧ وَإِن آمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُخَّا وَالصَّالِم خَين وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلبِّسَآء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَعِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَكَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩ رَإِنْ يَتَقَرَّقَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيبًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ

أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِآللَّهِ وَكِيلًا ١٣٦ إِنْ يَشَأْ يُذُهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا ُ فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ

آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ نَقِيرًا فَٱللَّهُ أَرُّنَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَرَى أَنْ تَعْدِلُوا رَإِنْ تَلُووا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَوَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَاثِكَتِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر نَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِر ٱلْمُنَانِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَانِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ هُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْكَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا ١٣٩ وَقَدْ فَرَّل عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا رَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

. .//

قَعْدُورا مَعْهُمْ حَتَّى يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَنْدٍةٍ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمْ جَبِيعًا ١٠٠ الَّذِينَ يَتَرَقْصُونَ بِكُمْ وَإِنْ كَانَ لِكُمْ تَقْعُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ تَصِيبٌ قَالُوا اللَّهُ عَدَى اللَّهُ عَدَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَوا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَيْكُمْ مَيْتُكُمْ مَيْتُكُمْ مَيْتُكُمْ وَلَنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ تَصِيبٌ قَالُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِي اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

بِطُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْجِدْلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَقِرْنَا عَنْ ذَلِكَ

رَآئِيْنَا مُرسَى سُلَطَانًا مُبِينًا ١٥٠ رَرَفَعْنَا فَرْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِيِيثَاثِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ المُّورَ بِيِيثَاثِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ المُّورَ فِي ٱلسَّبْتِ رَأَحَدُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيمًا ١٥٠ وَتَلْمِهُمْ وَكُلْمِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَتَقْلِهِمُ ٱلْأَلْبِيَاتَهُ لِعَيْمُ اللَّهِ وَتَقْلِهِمُ ٱلْأَلْبِيَاتَهُ إِلَّا لِيَبِيَّا هُوا فَيْمُ مِيثَاقًا لِعَمْ اللَّهُ وَمَا يَكُمُومِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلَّا قِلِيمًا ١٥٥ وَتَرْلِهِمْ إِلَّا لِيبَاتُهُ وَلَكُمْ أَلْكُ عَلَيْهَا بِكُلُومِمْ فَلا يُوْمِنُونَ وَلَكِمْ أَلْكُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنْ مُهْتَاكًا عَظِيمًا ١٥٥ وَتَرْلِهِمْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱلْتَاعَ لَهُمْ وَمِو مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱللَّهُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَرِيمًا عَلِيمًا ١٥٠ وَلَوْلَ ٱللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱلْتَعْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ عَرِيمًا عَلَيْهُ مِنْ عِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَهُ عَلَيْمُ وَمَا عَلَيْهُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيمًا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

الله عَيْظَلْم مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَاتٍ أُهِلَّتُ لَهُمْ وَيَصَدِّهِمْ اللهُ عَيْسِيَاتٍ أُهِلَّتُ لَهُمْ وَيَصَدِّهِمْ اللهُ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠٥ وَأَخْدِهِمُ ٱلرِّبَوا وَتَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَصُّلِهِمْ أَمُوالَ اللهُ وَالنَّاسِ وِالْبَاطِيلِ وَأَمْتَدُكَا لِلْكَادِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ لَكِنِ ٱلرَّا الحُونَ فِي النَّالِمِينَ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُومُنُونَ بِمَا أَدْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَدْوِلَ مِنْ تَلْبِكَ وَٱلْمُعِيمِينَ السَّلَوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلنَّرِهُمُ النَّحِيمِ أَوْلَامِكُ مَا اللهِ وَٱلنَّمِيمِينَ اللهُ عَلَيْكَ وَالنَّمِيمِينَ اللهِ وَالنَّرِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّرِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ وَالنَّمِيمِينَ مِنْ بَعْدِهِ أَجْرًا وَاللهُ عَلَيْكَ وَالنَّمِيمِينَ وَالنَّمِيمِينَ مِنْ بَعْدِهِ أَوْمَنَا إِلَى لُوحٍ وَٱلنَّمِيمِينَ وَالنَّمِيمِينَ وَالْمُومُونَ وَالنَّمِيمِينَ إِلَى لُوحٍ وَٱلنَّمِيمِينَ وَيُولِكُ اللهِ لَكُولُ وَيُعْلَى إِلَيْ لَا إِللهُ عَلَيْكَ وَالنَّمِيمِينَ وَالْمُومِنَ وَالْمُومِينَ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ وَالنَّمِيمِينَ وَالْمُومُونَ وَاللهُ عَلَيْكَ وَالْمُومُونَ وَاللهُ وَالْمَوْمِينَ وَاللّهِمُ وَاللّهِمُ وَالْمُومُونَ وَالْمُومِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولَالِهُمْ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِمُولًا الللللّهُ وَالل

رَارَحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِيمِ وَإِسْعِيلَ وَإِحْقَى وَيَعَعُوبُ والسَّبَاطِ وَعِيْسَى وَالْمِلَّ وَمُرْسَا وَ وَقُرُونَ وَسُلَيْنَانَ وَآقَيْنَا كَاوُدَ رَنُورًا ١٩٠ وَرُسُلَا تَدْ فَصَصْعَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ عَبْلُ وَرُسُلا لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيبًا ١٩٠٣ رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُعْذِرِينَ لِقَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَنَى اللَّهِ عَجْةً بَعْدَ الرَّسِلِ وَكَانَ اللَّهُ عَرِيرًا خَكِيبًا ١٩٠٠ لِكِي اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَلْرَلَ إِلَيْكُ أَلْوَلَهُ فِعِلْمِهِ وَالْمَلَّاتِكَةُ يَشْهَدُون وَكُنى بِاللَّهِ شَهِيدًا ١٩٠٠ إِنَّ الَّذِينَ كَقُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ صَلَّوا صَدَّلاً بَعِيدًا ١٩٠١ إِنَّ الْإِنْ تَالِّذِينَ كَقُرُوا وَصَدُّوا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَعْفِي لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْخَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِلُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفْرُوا نَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٩ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ إِنَّهَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَوْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَوْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِلُوا بَّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلَقَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّهَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بَاللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَآثِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١١ وَمَنْ يَسْتَلْكِفْ عَنْ عِبَانَتِيهِ رَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ نَيُوتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ السَّتَنْكَفُوا وَّاسْتَكْبَرُوا فَيُعَكِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُون ٱللَّه وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَأَمًا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِعِ فَسَيُدُخِلُهُمْ ف رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ رَيَّهُ وِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ غُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُرُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا التَّرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَلدٌ فَإِنْ كَاتَتَا ٱثْنَتَيْن فَلَهُمَا ٱلثُّلْفَان مِمًّا قَرَكَ رَإِنْ كَافُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَبِسَآءً قَلِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَثْقَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ



## مدنية وهي مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمِي

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْعُقُرِدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي "الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ "اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا نُعِلُّوا شَعَآثِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْخُوَامَ وَلَا ٱلْهَدَّى وَلَا ٱلقَلَاثِكَ وَلا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْخُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا ٣ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَاهُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ أَنْ قَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱللِّيمِ وَٱلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْنَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمٌ ٱلْخِنْزِيمِ وَمَا أُعِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُتْحَنِقَةُ وَٱلْمَرْفُونَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّمُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُرِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِنُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقًى ٱلْيُومَ يَتِسَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَرْهُمْ وَّاحْشَوْن ٥ أَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْبَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَهَنِ ٱلْمُطَّرَّ فِ عَنْهَ صَعْ غَيْمَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمُتُمْ مِنَ ٱلْجُوَّارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ تَكُلُوا مِبًّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْخِسَابِ ٧ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلًّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلًّ لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَائِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أُخْذَانِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

سورة ة ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا رُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِي وَآمْتَكُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ٩ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَٱطَّهّْرُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَم أَوْ جَآءً أَحَدُّ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَآثِيطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلتِّسَآء فَلَمْ يَجِكُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِينُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَّاذْكُرُوا نِعْبَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ فِيهِ إِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱقَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَبَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا "الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَتَّصَابُ ٱلْجَيِيمِ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ نَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَثِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوةَ وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَلْأُمْجِلَلَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِيم وَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِيد وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآتِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا تَلِيلًا مِنْهُمْ فَآعُفُ عَنْهُمْ وَآصْفَمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٧ رَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَارَةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّثُهُمُ ٱللّه

بِهَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ رَيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورْ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رضُوانَهُ سُبُلُ ٱلسَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ مَرْيَمَ غُلْ نَمَنْ يَبْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيجَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ٢٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَّٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى لَحْنُ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُا ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمُ بَشَرْ مِبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقْولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيمِ وَلا نَذِيرِ نَقَدُ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوِّتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ٢٠ يَا قَرْمِ ٱلْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَة ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرُّتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٩ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ٢٧ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًّا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ رَرَّبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُمَا قَامِدُونَ ١٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي نَافُرُق بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠٠

سورة ة وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱبْنَى آدَمَ بِٱلْحُقِي إِذْ قَرَّبَا فُرْبَانًا فَتُقْتِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَمَ قَالَ لَأَقْتُلَقَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبُّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ بَسَطتً إِلَّ يَكَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافَ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيكُ أَنْ تَبُوء بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَهْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءَ ٱلطَّالِبِينَ ٣٣ فَطَرَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ تَثْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَهَ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا رَيْلَتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوالِي سَوْءَةَ أَخِي غَأْصُهَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَتَّهُ مَنْ تَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا نَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣٦ زَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَهُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّمَا جَزَآهَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ ثُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْقَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي ٱلكُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَمُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبَّتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْرَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَعِيعًا رَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِعِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا

تُفَيِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ ١٩ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا ثُمُّ بِخَارِحِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ وَٱلسَّارِينَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآه بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ، وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدٍ ظُلْبِهِ وَأَصْلِمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَٱللُّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ مَ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَخُزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِٱقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَبَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَبَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ لِجَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوتُّوهُ فَٱحْذَرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا أُولَاقِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِهِ ٱللَّهُ أَنْ

يُطَهِّمَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلكُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاكٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ للَّكَذَبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَآوُّكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَالْحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٧ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ

يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاثِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هٰدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَّالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَغْشُوا ٱلنَّاسَ وُأَخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآلِيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ

هُ ٱلْكَافِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْن وَّالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُوْرِجَ قِصَاصْ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَقْرَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ • و وَقَفَّيْنَا عَلَى آفَارِهِمْ يِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِخْبِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً

لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِخْبِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأُولَا إِلَى ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٥ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ يَكَيْمِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْبِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِبَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً رَمِنْهَاجًا ٣٠ وَلَوْ

شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَأَسْتَفِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ٩٠ وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْرَآءُهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ٥٥ أَتَحْكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِقَرْمٍ يُرِعِنُونَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُونَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓآءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٧٠ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفَّى يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ ٨٥ رَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْف يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَرْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءَ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٩٠ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوُّنُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَّالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْقَالِبُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًّا رَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْدُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّالْكُفَّارَ أَوْلِيَلَةَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُوْرًا وَلِعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوَلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٠ قُلْ هَلْ أَنْتِثَكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَةَةَ وَّالْخَتَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَائِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٦ وَإِذَا جَآرُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بَّالْكُفْر وَهُمْ قَدْد خَرَجُوا بِهِ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُتُمُونَ ١٠ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ٨٠ لَوْلًا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْأِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبَعْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُوهُ يَهُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيكَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُوا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحُرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَامًا زَّاللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلنَّهُ فسِدِينَ ٧٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمُ سَيِآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاءَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْالَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُولُ .بَلْغُ مَا أُذْرَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ رَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى هَيْء حَتَّى تُقِيبُوا التَّرْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاتًا رَكُفُوًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِثُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ

رَبِكَ رَانُ لَمْ تَفْعَلُ فَهَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ زَاللَّهُ يَفْصِهُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْدِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْدِي النَّغَمَ عَلَى شَيْهِ حَتَّى يَقِيمُوا النَّمْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ تَكِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ تَكِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَالُولُولُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالنَّهُ وَالْم

المُرَاقِقَ الْمَيْدِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْلَبَسِخُ آَدُنُ مَرْهُمَ وَقَالُ الْمَسِخُ يَا تَنِي الْسَرَقِقَ الْمُعْدِينَ قَالُوا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّرَقِقَ الْمُعْدِينَ قَالُوا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّرَقِقَ الْمُعْدِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ قَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ قَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَيْتُسَ مَا فَدَّمَتْ لَهُمْ أَلْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقِى الْعَدَابِ هُ حَالِدُنَ المَّذِي اللَّهِ مَا الْخَدَّالُ النَّيْمِ مَا الْخَدَارُومُمْ أَرْلِيَا وَلَكِنَّ الْخَدِينَ الْمَدُومُ أَرْلِيَا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ عَالِمُونَ مَا لَجْحَدَى أَشَرَتُهُمْ اللَّيْسِ عَدَادَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لَمُنَالِعُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ عَالُوا إِنَّا لَمُسَالِعُ وَلَاهُمُ لَلْ يَسْتَصُيرُونَ ﴿

14. وَإِذَا سَيغُوا مَا أَلْوَلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَرَى أَشْيَتُهُمْ قَفِيفُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا اللَّهُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

التحارى مربعة بن مِسهم مِسِيسِين ورصات والهم لا يستسجرون عهد الله وراهم لا يستسجرون الدهم مِنا عَرَفُوا مِن الدَّنِي الله عَرْفُوا مِن الدَّتِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاصَّعْبُمُ أَنْ يُدْحِلْنَا مَمَّ المُّامِدِينَ ١٨ وَمَا لَنَا لَا نُرُمِّنُ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى الله الله الله وَمَا الله الله عَنْ الله الله وَمَا الله الله عَنْ الله وَمَا الله الله عَنْ الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَالله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِن

وِذَٰلِكَ جَزَاءَ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَيِم ٨٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُرِّمِنُونَ ١٠ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُرَّاحَدُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيُّمَانَ نَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُرْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيمُ رَقَبَةٍ فَبَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيّْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْخِدُونَ ١٣ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاء فِي ٱلْخَيْرِ وَٱلْبَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّاحْكَرُوا فَإِنْ تَوَّلَيْمُمْ فَأَعْلَمُوا أَقْبَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاءُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاءٌ فِيبَا طَعِبُوا إِذًا مَا ٱتَّقَوًّا وَآمَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ لِحِبَّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا "الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ "اللَّهُ بِشَيْ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيِّدًا كَجَزَآء مِثْلُ مَا تَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَتَّكُمُ بِعِ ذَوَا عَدْلٍ مِلْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَغْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَاهَ نَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱقْتِقَامِ ١٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْمِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُوا آللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

سورة ة ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِللَّاسِ وَٱلشَّهْمَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي "السَّبَواتِ وَمَا فِي "الْأَرْضِ وَأَنَّ "اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أنّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 41 مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُبُونَ ١٠٠ قُلُ لَا يَسْتَرى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أُعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخُبيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ ثُنْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ رَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَوَّلُ ٱلْقُوْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَآئِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاأُوهُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِنَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْرَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَان مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَخْبِسُونَهُمَا مِنْ مَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُغْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِعِ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا تُوبَى وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَبِنَ ٱلْآثِيِينَ ١٠٩ نَإِنْ غُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِنْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَكَيْنَا إِنَّا

إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْتَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَاوَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَانُوا أَنْ ثُرَةً أَيْمَانً بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَتُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبُّتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

رَاهُ فُخْرِجُ ٱلْمَرْتَى بِإِذْنِى رَاهُ كَفَفْتُ بَنِي الْسَرَاكِنَا عَنْكَ إِذْ حِثْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ
عَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُمِينٌ ١١١ رَاهُ أَرْحَيْتُ إِنَّ آجُوَرِيْنِنَ
أَنْ آَمِنُوا بِي رَبِرَسُولِ قَالُوا آمَنًا رَأَهُهَهُ بِأَلْنَا مُسْلِمُونَ ١١١ إِذْ قَالَ ٱلْحَرَارِثُونَ
يَا عِيسَى آئِنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُمْزِّلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةٌ مِنْ ٱلسِّنَا،
قَالَ ٱقْفُوا ٱللَّهُ إِنْ كَلْتُمْ مُوْمِلِينَ ١١٣ قَالُوا نُرِيكُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْبَيْنُ

يَا عِيسَى الْبَن مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبِّك أَن يُمَرَّل عَلَيْنَا مَا يُدَا مِنَ السَّمَةُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا مِنَ السَّمَةُ وَتَطْبَيْن اللَّهُ وَتَطْبَيْن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ قَدَنْ يَكُمْ بِغَدُ مِنْكُمْ عَلِيْ أَعَذَّتِهُ عَذَابًا لَا أَعَدِّهُهُ آحَدًا مِنَ الْمَلْعُينِ مِن دُونِ اللَّهُ يَا عِيسَى آئِنَ مَرْتِمَ أَأَلْتَ فَلْتَ لِلنَّاسِ آقِعَدُونِي وَأَمِّقَ الْفَلْنِ الْعَلَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْعَاتَكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي يَقِيقَ إِنْ كُلْكُ فَلْكُمُ عَلَيْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي تَقْسِى وَلَا أَغْلَمُ مَا فِي تَقْسِى وَلا أَغْلَمُ مَا فِي تَقْسِى وَلا أَغْلَمُ مَا فِي تَقْسِى وَلا أَغْلَمُ مَا فِي تَقْسِكَ إِنَّكَ أَلْتُ مَا عَلَيْهُمْ عَلِيْتُكَى عَلَيْهُمْ اللّهَ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلِقُهُمْ وَلِقُهُمْ وَلِقُهُمْ عَلَيْهِمْ مَقَعِيمٌ مَهِيمًا مَا كُمْتُ فِيهِمْ قَلْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلِيْكُ اللّهَ وَلَيْتِيمَ كُلْتَ أَلْتَى أَلْوقِيمَ مَهِيمًا مَا أَنْ فَكُمْ أَلِكُ مَا أَمْوَتُهُمْ فَلِكُمْ عَبَاكُ أَلْكُونُ الْعَلِيمُ اللّهُ عَمَا عَرْمُ يَتَلِعُمْ عَبَاكُ لِ مَنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُمُ عَلَيْكُمْ أَلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى مُنْ عَنِهُمْ عَلَيْكُمْ أَعْلَى السَّمَ وَاللّهُ السَّمَاتِ وَأَنْزُمُ وَمَا اللّهُ عَلَى السَّمَاتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمَاتِ وَاللّهُ عَلَى السَّمَاتِ وَالْأَرْمِى وَمَا عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ وَلِكُ السَّمْونِ وَالْلَهُ عَلَى السَّمَاتِ وَالْفَيْمِ فَي اللّهُ فَيْهِمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى السَّمْ وَلِكُ السَّمْونِينَ وَعَلَى السَّمَاتِ وَالْقَوْلِمُ وَاللّهُ فَيْلِكُ آلسَّمُونِ وَاللّهُ فَيْلِكُ آلْمُولِمُ وَاللّهُ فَيْلِكُ آلسَمُونَ وَمَا كُلُو هُمْ وَعَلَى كُلْ هَى عُومٌ مَنِي ثُومُ وَعَلَى كُلِ هُمْ وَلِكُ إِنْ مُنْ السَّمَا فَيْمُ السَّمُونِ وَاللّهُ السَّمْ وَاللّهُ السَّمْ وَلِلْكُولُ السَّمِولِينَ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ السَّمْ وَالْمُ السَّمُ وَاللّهُ السَّمُ وَاللّهُ السَّمِولُ وَاللّهُ السَّمُ وَالْمُ السَّمُ وَاللّهُ السَّمْ وَاللّهُ السَّمُ السَّمِولِينَ وَلِمُ السَّمِولِينَ وَلِكُوا اللْعُلُولُ السَّمِولِينَ وَلَاللْعُلُولُ السَّمُ وَعَلَى السَّمُ السَّمِلُ السَّمِولِينَ وَلِكُوا اللْعَلْمُ السَّمِولِينَ السَلْمُ السَّمُ السَّمُ السَلْمُ السَّمُ السَّمُ السَلْمُ السَّمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَّمُو



#### مَكَيَّة رَهَى مائة وخبس وسَنُون آية ُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وَٱلنَّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ٣ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَصَى أَجَلًا وَأَجَلُّ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ \* وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّقِ لَبًّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَآء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَرُن ٩ أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى مِنْ تَعْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنْوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيَّدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ عَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ، وَقَالُوا لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ 9 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ كَحَاقَ بِٱلَّذِينَ تَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَوُنَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ ١٦ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱللَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِذِ نَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُمَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ رَإِنْ يَبْسَسْكَ بِغَيْمٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ﴿ قَدِيثٌ ١٨ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ رَهُو الْخَكِيمُ الْخَبِيمُ أَا قُلْ أَقَى شَيْهِ أَكْبَمُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُرحِى إِلَّ هَذَا ٱلْفُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِعِ وَمَنْ بَلَغَ أَثِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ ٱللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَهُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَا وَاحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِبًّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْقَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِيبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ رَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيِّنَ شُرَكَارُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَّاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا

عَلَى فَلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَفَقَهُوهُ رَقِ آفَانِهِمْ رَقُوا رَانْ يَوْرا كُلُّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآرُكُ يُحَالِولَكُ يَقُولُ ٱلْحِينَ كَثَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرْلِينَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ أَسَاطِيمُ ٱلْأَرْلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا كَثُوا أَنْ هَلُهُ مَا كَذُوا يَعْفَونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُوا وَتَكُونَ مِنَ آلْنُومِينِينَ ١٨ بَلُ بَكَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُغْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَكُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَمَا لَهُمْ مَا كَانُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ رُدُوا لَكُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَمَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَغْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَمَا لَهُ لَهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

سورة 4 ٱلْحَيَواهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهْوْ وَلَلدَّارُ ٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَعْزِنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِيينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْحُدُونَ ٣٣ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ نَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَا ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِ ٱلْأَرْضِ أَرْ سُلَّبًا فِي ٱلسَّبَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَبَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٩ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُّ ٱمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشُرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمَّ وَبُكُمْ في ٱلطُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ام بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ أَنْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَآء وَالصَّرَّاهَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْمَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا ثُمُّ مُبْلِسُونَ هُ فَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْخَيْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى تُلْوِيكُمْ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ٨٨ وَمَا

نُوْسِلُ ٱلنُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ أَمِّنَ وَأَصْلَمَ فَلا خَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ه قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَوَآئِنُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَرِى ٱلْأَعْنَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ا، وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلا أَسْفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣، وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ ه وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطُرُتَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِيمِنَ ٣٠ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُّلَاهَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْلِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ م، وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى النَّسِيهِ "الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَّءا بِجَهَالَةٍ فُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِةِ وَأَصْلَمَ فَأَنَّهُ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرْمِينَ ٥٩ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُكَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ تَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٧٥ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّلَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِعِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَهْعِلُونَ بِهِ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٠ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَكْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِيينَ ٥٠ وَعِنْكَهُ مَفَاتِخُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْبَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٩٠ وَهُوَ ٱلَّذِي. يَتَوَقَّاكُمْ

بِّاللَّيْلِ رَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْبَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ٣٠ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقِي أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِبِينَ ٣٣ فَالْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَثِنْ أَخْيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُجِّيكُمْ مِنْهَا رَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٩٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرٌ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٩٩ وَكَذَّبَ بِعِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْخَقّ غُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَيا مُسْتَقَّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٧ وَإِذَا رَأَيْتَ

ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ٩٨ وَمَا عَلَى ا ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا رَلَهُوًا رَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا رَذَكِرْ بِعِ أَنْ تُبْسَلَ

نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُورُنَ ٣٠ قُلُ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُمَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُورُهُ عَلَى أَغْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱلْمَّتَهُوَتْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَعْجَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إلَيْعِ تُحْشَرُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ

٣٠ قَوْلُهُ ٱلْخَقَّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصَّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣٠ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاك وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ولِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيينَ ١٩ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

سورة الانعام غَلَبًا أَقَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ w فَلَبًا رَأَى ٱلْقَهَمَ بَارِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَبًا أَنَلَ قَالَ لَثِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ١٨ فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّبْسَ بَارِغَةٌ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَرْمِ إِنِّي بَرِيُّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَييفًا وَمَّا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتْحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَان وَلا أَخَانُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ رَبِّي شَيْتًا رَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْهِ عِلْمًا أَقَلَا تَتَذَكُّرُونَ ١٨ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَتَكُمُ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِعِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقً بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٨ وَتِلْكَ خُجُّنْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى تَوْمِعِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٨٨ رَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ رَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا رَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرَيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَقَرُونَ وَكَفَالِكَ خَجْوى ٱلْحُسِنِينَ ٥٨ وَرَكِرِيَّاءً وَيَعْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٩٨ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُومًا وَكُلًّا نَصَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٨ وَمِنْ آبَاتِّهِمْ وَفُرَيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى

١٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَكُونَ ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِةِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَوُّلَاهَ نَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ١٠ أُولَاقِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ تَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَبِينَ 11 وَمَا قَكَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِذْ قَالُوا مَا أَثْرَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِعِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّبُتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَتْتُمْ وَلَا آبَارُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمّ

سورة آ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٣ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَبْنَ يَكَيْهِ وَلِنُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُوى وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٣ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءَ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلاَئِكُةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْخُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا فُوَادَى كَهَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَنْتُمْ أَتَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُمُونَ هُ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخُتِّ وَٱلنَّوَى يُغْرِجُ ٱلْخَتَّ مِنَ ٱلْبَيِّتِ وَمُعْرِجُ ٱلْبَيِّتِ مِنَ ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوُّفَكُونَ ٩٩ فَالِقَى ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَّالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيهُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٧ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَكُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْلَمُونَ ٩٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ نَهُسْتَقَمٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونِ ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِى أَثْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلتَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَاتٍ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآء ٱلْخِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَيْمٍ عِلْمٍ سُبُّحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يَصِفُونَ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَهُو بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٠٢ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ۚ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ وَكِيلُ

١٠٣ لَا نُدْرُكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ أَبْصَمَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بَحْفِيظِ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُنَبِيَّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

١٠١ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ١٠٨ وَلا تَسْبُّوا ٱلَّذِينَ يَكْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْمٍ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ رَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُمْ بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَقْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُومُننَ بِهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

١١٠ وَنُقَلِّبُ أَفْيُكَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَكَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ ۞ ١١١ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَاثِكَةَ وَكَلَّبَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُرُّمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ

يَجْهَلُونَ ١١١ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلَّذِيِّ يُوحِي

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْيِن زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُورُرًا وَلَوْ شَآء رَبُّكَ مَا نَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٣ وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَنْثِكَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُزُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِنُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِنُونَ ١١٠ أَنَعَيْمَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَوَّلُ مِنْ رَدِّكَ بِٱلْخُقِ

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلنَّهُ تَرِينَ ١١٥ وَتَبَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّيِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَمَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَتُرْصُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْةِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُومِّينِنَ ١١١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱلسُّم

اللَّهِ عَلَيْهِ رَقَدٌ نَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ رَإِنَّ كُثِيرًا

لَيْضِلُونَ يِأَشُوْآوَهِمْ بَعَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ يَآلُمُعْتَدِينَ ١١٠ وَدُرُوا طَاهِمَ ٱلإِنْمِ وَبَاطِئَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلإِثْمَ سَيُجُرَّوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١١١ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمْ يُدُكُمُ آلِكُمْ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقًى وَإِنَّ ٱلشَّمِاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى ٱلْإِيَّاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَّكُمْ لَيُشْرِكُونَ ١١٠ أَوَمَنْ كَانِ مَيْتَا

تَاكِيرُ وَمِهَا لَمْ يَحْدُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنْدَ لَقِسَقَ وَإِنْ الْهَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِنَّ أُولِيَاتُهُمْ لِيُغَافِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنِّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ٣٣١ أُومَنْ كَانَ مَيْثَا تَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ لُورًا يَبْشِي بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَنَنْ مَثَلَهُ فِي ٱلظَّلْمَاسِ لَيْسَ يِعَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكُ رُقِينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣١ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي

يِعَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكِ أَيْنَ لِلْكَايِرِينَ مَا كَافُوا يَعْتَلُونَ ١٣٣ زُكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ فَرْتِهَا أَكْلِمَ مُعْرُونَ لَا بَالْفُسِهِمْ وَمَا يَشْغُرُونَ لِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْغُرُونَ اللَّهِ بَالْنُهِ مَا أُرِيقَ رُسُلُ ٱللَّهِ أَلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَثْلُونَ يَقْلَ مَا أُرِيقَ رُسُلُ ٱللَّهِ أَلْلُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْتَلُ مَرِسُونَ اللَّهِ وَعَذَابُ اللَّهِ وَعَذَابُ اللَّهِ مَنْ يُوبِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَحَرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَحَرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُولِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

رَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُصِلَّهُ يَخْقَلُ صَدْرَهُ صَوِقًا حَرَجًا كَأَنْهَا يَصَّعْدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَخْفَلُ اللَّهُ الرَّجْسُ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَزْمُلُونَ ١٣٣ وَمَكَا مِرَاطُ رَبِّكُ مُسْتَقِيبًا فِي مَصَلِّنَا اللَّهِمْ مَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَهُو رَئِيْهُمْ مِنا اللَّهِمْ مَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَهُو رَئِيْهُمْ مِنا اللَّهِمْ مِنا اللَّهِمْ اللَّهِمَ اللَّهِمَ مَنَ اللَّهُمْ مَنِيعًا يَا مَعْمَرَ الْجِنِيقِ قِدِ اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مَنِ اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مِن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمْ مَن اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمْ عَلَىهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَالُولُونِ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ الْمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ الْمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلِيلُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُل

اَسْتَكَثَرُكُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَقَال ارْلِيَارُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبْنًا اَسْتَمْتُكُمْ بَعْضًا بِبَغْضِ وَبَلَغْنَا أَجْلَتَا الَّذِي أَجْلُتُ لَنَا قَالَ النَّارُ مَقْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَهَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩٦ وَكَذَلِكَ نُولِ بَعْضَ الطَّالِيينَ بَعْضًا بِنَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٩٦ يَا مَعْصَرَ الْجِينِ أَلَمْ يَالِّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلِيهُ وَمُعْمُ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَى الْفُسِتَا وَعَرَّفُهُمُ عَلَى اللَّهُمْ كَانُوا كَانِوينَ ١٩٦ ذَلِكَ أَنْ لَمُ الْخَيْرَةُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ كَانُوا كَانِوينَ ١٩٦ ذَلِكَ أَنْ لَمُ الْخَيْرَةُ مِنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ ٱلْفُرِينَ ١٩٦ ذَلِكَ أَنْ لَمُ يَكُنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ ٱلْفُرِينَ ١٩٦٤ ذَلِكَ أَنْ لَمُ يَكُنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ آلْفُرِي بِطُلْمٍ وَأَهْلُهَا عَالِلُونَ ١٣٣ زَلِكُلِّ ذَرَجَاتًا مِنَا اللّهُ لَكُنْ وَبُكُ مُنْ لِكُونَ لِيكُ أَلْفُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

سورة الانعام عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْقَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْبَةِ إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ تَوْمِ آخَرِينَ ٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَتَّتُمْ بِمُغِيزِينَ ٣٥ قُلُ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا فَرَأً مِنَ ٱلْخُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْيِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَهَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ

لِكَثِيم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ تَثْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِبْرٌ لَا يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء بِرَعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا

يَدْكُرُونَ ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱلنَّتِرَآءَ عَلَيْهِ سَيَجْرِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ١٠٠ وَقِالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ تَتَلُوا أَوْلَانَهُمْ سَفَهًا بِغَيْم عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءَ عَلَى

ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩٢ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلتَّحْلَ وَٱلرَّرْعَ مُعْتَلِقًا أَكُلُهُ وَٱلرَّيُّتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ قَمَرِهِ إِذَا أَقْمَرَ وَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَابِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَتَرْشًا كُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ

وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ١٩٩ قَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ٱاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱللَّكْنَيَيْنِ أَمَّا ٱهْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَتْثَيَيْنِ نَبِّتُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠٠ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ٱلْلَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَتْنَيَيْنِ أَمَّا

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ رَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيِينَ ١٣٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُرِحِيَ إِلَىَّ فَحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيمٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ نِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْمِ ٱللَّهِ بِعِ نَمَنِ ٱصْطُرَّ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

١٠٧١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْخُوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ رَإِقًا لَصَادِقُونَ ١٩٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأَلْسُهُ عَنِي ٱلْقَرْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ

شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَهْرَكْنَا وَلَا آبَآوُلُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا بَأْسَلَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ نَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّه ٱلْجُتَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلْمٌ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا قَإِنْ شَهِدُوا قَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

وَٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالُوا أَقُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِكَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاتَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِي خَمْنُ تَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِمِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُولُوا

ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا نَاتَّبَعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَغْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآء رَبِّهمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٩ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّهَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآتِقَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ نَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ نَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْرى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوٓء ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيبَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ تَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِي ٱلْتَقطِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّتُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِنَّى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسَّيِّنَةِ نَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا رَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٩٣ قُلْ إِنّ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَتَعْيَايَ وَمَهَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْقَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولَ ٱلْمُسْلِيِينَ ١٩٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبٌّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ نِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٩٥ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَآتِكَ ٱلْأَرْضِ وَرَنَعَ بَعْضَكُمْ نَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

## والمقاولة المساورة الأعراف الأعراف

### 

مضّية وهي ماثنان وحبس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلمَصَ كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْدِدَرَ بِعِ رَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ إِنَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِي أَوْلِيَآءَ قَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا نَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُ فَآثِلُونَ مَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأَلْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ه فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ ٱلْبُرْسَلِينَ ٩ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ٧ وَٱلْوَزْنِ يَوْمَثِذِ ٱلْحُقُّ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَانِينُهُ فَأُولَاثِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَن حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَطْلِمُونَ ٩ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلجُحُدُوا لِآدَمَ فَتَجَكُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاحِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَحْجُدُ إِذْ أَمَرُتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ ١١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأَقْعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٩ قُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْنَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدُوْمًا مَدْحُورًا لَهَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَيَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ نَكُلًا مِنْ حَيْثُ شَتْتُهَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنُّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِيينَ ١٩ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

لَهُمَا مَا رُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِي أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَهُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلتَّاصِينَ ٣١ فَدَلَّاهُمَا يِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقا ٱلثَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يْخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَزِّقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَتَّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلخُّجَرَةِ رَأْقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُرٌّ مُبِينٌ ٣٣ قَالَا رَبَّنَا ظَلَبْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِمْ لَنَا وَتَرْحَبْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ وَمَتَاعً إِلَى حِينِ ٢٥ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٥ يَا بَنِي آهَمَ قَدُّ أَنْزُلْنَا عَلَيْكُمٌ لِبَاسًا يُرَارى سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُكَّرُونَ ٣١ يَا نِنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَبَا أَخْرَجَ أَبَرَيْكُمٌ مِنَ ٱلْجُنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَوَاكُمْ هُوَ وَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوَّتُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَرْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآء أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَّا بَكَأْكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أَرْلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ ٢٩ يَا بَنِي آدَمَ خُكُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَا يُحِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْنُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِةِ وَٱلطَّيْبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخُيْرِةِ ٱلكُّنْيَا خَالِصَةً . يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبَّى ٱلْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا رَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ وَلَكُلِّ

أُمَّةٍ أَجَلُّ لَهِاذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا تَنِى آثَمَ إِنَّا يَأْتِيَتُكُمْ رُسُلُّ مِلْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَنَنِ ٱلَّقِي وَأُصْلَى فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا لَمْ يَخْرَتُونَ ٣٣ وَٱلْأَدِينَ كَذُّبُوا يَآيَاتِكَا وَٱسْتُكْبَرُوا عَلْهَا

حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا ثُمْ يَخْرَنُونَ ٣٠ وَآلَادِينَ كَذُنُوا بِآيَاتِنَا وَآسَتُكْبُرُوا عَلَهَا
أُولَاوَكَ أَفْضَابُ آلنَارِ ثُمْ بِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ وَبَنْ أَطْلَمُ مِنْ آلْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ
كَوْبًا أَزْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَادِكَ يَمَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآمَتُهُمْ
رُسُلُنَا يَتَوَوْنُهُمْ قَالُوا أَيْتَنَا كُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلَّوا عَلَى رَضُهِدُوا عَلَى ٱلْفُومِهُمُ اللَّهِ عَالُوا صَلَّوا عَلَى رَضُهِدُوا عَلَى ٱلْفُومِهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالُوا صَلَّوا كَافِرِهِنَ ٣٣ قَالَ ٱنْخُلُوا فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ

رَسُهُوْهُ عَلَى الْمُسِهِّمُ الْهُمْ مُورُ وَيُولِينَ الْأَنْ كُلْتَا لَمَكَلَّتُ أُمَّةً لَعَنَتُ أُجِّنَهَا حَتَّى مِنْ اَلْجُنِ لَا اللَّهِ لَكُلَّا لَمَكَلَّتُ أُمَّةً لَعَنَتُ أُجِّنَهَا حَتَّى إِذَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ عَلَيْنَ اللَّهُمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُولِمُ اللْمُعِمِمُ اللْمُلْمُلِمِمُ اللْمُلْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولِمُ اللْمُلْمُولُولِمُ

يَّدُ عُلْمِنَ الْجَنِيَّةُ عَلَى يَبِي الْجُنْمِينِ وَيُوهِم عَوْلِهُ وَكَذِلِكَ تَجْرِى الْمُعْرِمِينَ وَ الْمُعْرِمِينَ وَعَلَمْ الْجَنْمِ وَقَوْلُوا وَكَذَلِكَ تَجْرِى الطَّالِمِينَ وَ الطَّالِمِينَ وَ الْمُعْرِمِينَ وَالْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِمِينَ وَعَلِلْهِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْمُ كَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّه

كُنْهُمْ قَعْمَلُونَ ٣٠ وَكَانَى أَفْحَابُ ٱلجَنْهِ أَفْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْكَا مَا وَعَدَنَا وَلَا وَمُدَنَا وَاللَّهِ وَيُعْدَنَا مَا وَعَدَنَا وَلَا تَعْمُ اللَّهِ وَيَعْدَنُونَ مَنَّا وَعَدَنُا مَا وَعَدَنُ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَتُمْ فَأَنَّنَ مُورِّنَّ مِنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا لِغَنْهُ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا فِي وَمَنْ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا فِي وَمَنْ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا فِي وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَيَبْغُونَا فِي وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَمُؤْمِنَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَمْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُونَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَخْصَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ۗ ٣٩ وَنَادَى أَعْمَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٧٠ أَعَوُلَآهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُتُمْ لَا يَتَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَتْتُمْ تَخْزَنُونَ ١٠٨ وَنَادَى أَعْجَابُ ٱلنَّارِ أَتَّجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَرْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٩٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَدُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيَرِةُ ٱلدُّلْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَآء يَرْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ، وَلَقَدْ جِثْنَاهُمْ بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَرْم يُومُنُونَ اه هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْمِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْمِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ تَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقِّ فَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَّدُ نَنَعْبَلَ غَيْمَ ٱلَّذِي كُتَّا نَعْبَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْمِى ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلمَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُتَعَّرَاتٍ بِأَمْرِةِ أَلَا لَهُ ٱلْخُلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّمًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ مِه وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَنْفُوهُ خَوْقًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْبَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ه، وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ مَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِعِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك خُرِجُ ٱلْبَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونَ ٥٩ وَٱلْبَلَهُ ٱلطَّيِّبُ يَعْرُجُ نَبَاثُهُ بِإِذْنِ رَبِّعِ وَّالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكِمًا كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٠ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمٍ آهُنُهُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ إِلِّي

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٨٥ قَالَ ٱلْبَلَأُ مِنْ قَوْمِدِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ١٩ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَتُلِفُكُمْ رَسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْتُمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَجَبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُوحَمُونَ ٣ قَكَدُّبُوهُ فَأَلْجَيَّنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَبِينَ ٣٠ رَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ رَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٩٠ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَيينَ ٩٩ أَتِلْغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَمَّا لَكُمْ نَاجِعُ أَمِينٌ ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱلْمُكُورا
 ﴿ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَٱلْمُكُورا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَآء مِنْ بَعْدِ قَوْم نُوحٍ وَرَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطَةٌ فَٱذْكُورُوا ٱلآء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَعْبُكَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُكُ آبَآوُتَا نَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ رَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاۤه سَتَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٧٠ فَأَجْبَلْنَاهُ وْالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَائِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِينَ ١١ وَإِلَى تَمُودَ أَخَالُهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تَكْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاتَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوهَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَّٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادٍ رَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا آلَاءَ ٱللَّهِ وَلا تَعْتُوا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٣ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱلسُّتُضْعِفُوا لِبَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُرسَّلُ مِنْ رَبِّةِ قَالُوا إِنَّا مِنَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٣٠ قَالَ آلَّذِينَ آسْتَكُبْرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَائِرُونَ ٥٠ فَعَقُرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَائِحْ آثَنِنَا بِنَا قِمِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلرَّجْعَةُ فَأَصْبَعُوا في دَارِهِمْ جَائِدِينَ ٣٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَرْمِ لَقَدْ أَبْلُقَتْكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَتَعَضْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُجْبُرِنَ ٱلنَّامِحِينَ ٨٧ وَلُومًا إِذْ قَالَ لِقَرْمِهِ أَتَأْفُونَ

في تارِهِمْ جَائِيبِينَ ٣ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدُّهُ أَبِنَافِكُمْ رِسَالَة رَبِّي وَتَخْفُ لُكُمْ وَلَكِنْ لَا يُخِبُونَ النَّاجِينِ ١٨ وَلُومًا إِذْ قَالَ لِغَرْمِهِ أَتَأْثُونَ الرِّجَالَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدٍ مِنَ الْقَالِينِ ١٨ وَتَمَّ الْفَاثُونَ الرِّجَالَ شَهْرَةً مِن شَهْرَةً مِنْ دُونِ النِّسَاء بَلُ أَنْهُمْ قَرْمٌ مُسْرِفُونَ ٨٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالِها أَخْرُوهُمْ مِنْ قَرْبِيْكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَقَطَهُرُونَ ١٨ وَتَأْتُبَكَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّ

كَانَ عَائِمَةُ ٱلْمُشْسِدِينَ مَه رَانَ كَانَ طَآئِفَةٌ مِلْكُمْ آمَنُوا بَٱلَّذِي أَرْسُلْتُ بِهِ

وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُرُّمِنُوا فَآصِرُوا حَتَّى يَخْكُمَ ٱللَّهُ بَيْبَنَا رَهُوَ خَيْمُ ٱلْخُوجِينِ

هُ ١٨ قَالَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱلسُّتُكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَخْرِجَلَّكَ يَا هُمَيْهُ وَٱلْدِينَ آمَنُوا مَعَكُ مِنْ وَقَوْمِ لَخْرِجَلَّكَ يَا هُمَيْهُ وَٱلْدِينَ آمَنُوا مَعَكُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهَا وَلَوْ كُلَّا كَارِهِينَ ١٨ قَدِ

الْتَرْبَقُنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُمْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ يَجْلَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُمُ وَلَا اللَّهُ مِنْهَا أَلْكُ مُرْتَا وَلَا كُولُ هَنْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهَا أَلْكُ مُنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَ

عَلَى اللَّهِ تَرَكُلُنَا رَبَّنَا الْفَحْ بَيْنَنَا رَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْفَقِى رَأَنْتَ خَيْمُ الْفَاهِينَ ٨٨ رَقَالُ الْفَلَا الْمَالِمُ اللَّهِ مَقْرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَثِنِي الْفَعْفُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ ١١

 ٩٠ فَأَخَذَتْهُمُ "الرَّجْقَةُ فَأَصْبَحُوا فِ قارهِمْ جَاثِيينَ ٩٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَرْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَتَعَجُّتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَانِرِينَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْتَةٍ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠ ثُمَّ بَكَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّقَةِ ٱلْخُسَنَةَ حَتَّى عَقَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذُّبُوا فَأَخَذُنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأُسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآئِنُونَ ٩٩ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُوى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأُسْنَا فَحْى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٩٠ أَنَأُمِنُوا مَكُمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى غُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكُ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآثِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُعلوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ ۚ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولًا مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِثْتُكُمْ بِبَيِّنَةِ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ حِثْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانً مُبِينً ١٠٥ وَتَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرْ عَلِيمٌ ١٠٧ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآئِن حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُبّ

سورة الاعراف سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآءَ "السُّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ ٱلْفَالِينِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٦ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى رَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خَنْ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَبًّا أَلْقُوا تَكَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْعَبُوهُمْ وَجَآوًا بِسِحْمٍ عَظِيمٍ ١١٦ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ١١٥ نَوَقَعَ ٱلْحَتَّى وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ نَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِيَ ٱلشَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ ١١١ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَبًّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَنْهِمْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَقَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٨ وَقَالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَرْم بِرْعَرْنَ أَتَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَفُقَتِلُ أَبْنَآءُهُمْ وَنَسْتَحُيى نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ

أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمُّ مَكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأَتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْبَعِينَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٦ قَالُوا أُوفِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْقِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَمُّتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ رَيَسْتَخْلِقَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْبَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَدُنَا آلَ فِرْعَرْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُوونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْخُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْكَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُهْمَا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةٍ لِتَحْجَرَنَا بِهَا فَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣٠٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلطُّونَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُتَالَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدُّمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتٍ فَأَسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا يُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمًّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجُورُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱنْعُ لَنَا رَبُّكَ

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ رَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي

إِسْرَآئِكَ فَلَمًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ ثُمُّ بَالِغُوهُ إِذَا ثُمُّ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْبَيِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا زَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ٣٣ وَأُوْرَقْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي

بَارَكْمَا فِيهَا وَتَبَّتْ كَلِبَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآثِلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْلَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ٣٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قَرْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِتَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ هَوُلَاهَ مُتَبَّرٌ مَا ثُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ

عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ وَإِنْ أَجْيَنْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاثَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَهْنَاهَا بِعَشْمِ فَتَمٌّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِمْ ولا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ

١٣٩ وَلَمًّا جَآءً مُوسَى لِبِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَمًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٠٠٠ فَلَمًّا أَفَاتَى قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٩١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي غَغُمُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٢ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء فَخُدُهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْمُ قَوْمَك يَأْخُذُوا

بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ ٱلْقَاسِقِينَ ١٩٣ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْخُقِّ وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْغَتَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٩٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

Ao

كُذُّبُوا بِآيَاتِنَا رَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ زَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩٩ زَأَتَّكَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَمًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَتُّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٩٠٧ إِنَّتَكُوهُ وَكَانُوا طَالِبِينَ ١٩٠٨ وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَعْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَبًّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاجَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيعِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيِينَ ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَمْخِلْنَا فِي رَحْمَتِك وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا ٱلْغِلْ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَلِكَ خُبْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١٥١ وَٱلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا رَآمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ رَلَّهَا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْقَصَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفِي نُشْقِيْهَا هُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ إ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٠ وَٱخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَدَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاىَ أَنْهُلِكُمَا بِمَا نَعَلَ ٱلسَّفَهَآءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا نِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشَآءَ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآءَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْعَالِمِينَ ١٥٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَبِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْه فَسَأَتْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَالَّذِينَ ثُمْ بَآيَاتِنَا يُومُمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَهِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ رَيَنْهَاهُمْ عَن

ٱلنُنْكُر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَّالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ رَعَزِّرُوهُ رَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلتُّورَ "الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِي لَهُ مُنْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُهِيتُ نَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأَمِّيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةً أَسْبَاطًا أُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱهْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجُتَرَ نَانْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمُنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٩١ وَإِنْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ رَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِتْمُمْ رَقُولُوا حِطَّةٌ رَّادْخُلُوا ٱلْبَابَ شَجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِثَاتِكُمْ سَتَزِيدُ ٱلْمُسْبِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآه بِمَا كَانُوا يَظْلِبُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلُهُمْ عَن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْر إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا رَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ رَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوِّهِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَء ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ رَإِنَّهُ لَعَفُورْ رَحِيمً ١٩٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِخُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَكَوْنَاهُمْ بِٱلْخُسَنَاتِ وَّالسَّيَّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ نَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

سورة الاعراف ٱلْكَتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى رَيَعُولُونَ سَيُغْفَمُ لَنَا رَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُدُوهُ أَلَمْ يُوُّخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَانُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيعِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٩١ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ نَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ زَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ رَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧١ أَزُّ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَارُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا فُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْتُهْلِكُنَا بِمَا نَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ

١٧٣ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٣ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ١٧٥ وَلُوْ شِتْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا رَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ رَآتَّبَعَ هَوَاهُ فَبَثَلُهُ كَبَثَلِ ٱلْكَلْبِ

إِنْ تَخْيِلْ عَلَيْدِ يَلْهَتْ أَرْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا نَاتَّصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآء مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَطْلِبُونَ ١٧٠ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْبُهْتَدِى وَمَنْ يُصْلِلْ تَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ تُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَضَلُ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْقَافِلُونَ ١٠١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْبَآءَ ٱلْخُسْنَى نَاكَّمُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْمِكُونَ فِي أَسْمَآثِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٨٠ وَمِبَّنْ خَلَقْنَا أُمُّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٦ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى

مَتِينٌ ١٨٣ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

سورة ٧٠ ١٨٨ أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤُمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحَلِّيهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَآسْتَكُثُوتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّو إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيدٌ وَبَشِيرٌ لِقَرْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَبًّا تَعَشَّاهًا حَمَلَتْ حَمُّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِعِ فَلَمًّا أَثَّقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِّنًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيهَا آتَاهُهَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُوُونَ ١٩٣ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ

بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنْ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱذْعُوا شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى تَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَقْوَ وَأُمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ

199 وَإِمَّا يَلْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠٠ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآتِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا أَمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٢٠٣ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ تَالُوا لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا كُلُّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِنَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُومُمِنُونَ ٢٠٣ وَإِذَا تُحرِّيُّ ٱلْقُوْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ

وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ نُوْحَمُونَ ٢٠٠ وَّأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَوُّعًا وَخِيفَةُ وَدُون ٱلْجُهْمِ مِنَ ٱلْقَرْلِ بِٱلْغُدُرِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَافِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْكَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَاكَتِيهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَا يُجُكُونَ

# جرة الانفال

مدنية وهى ست وسبعون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١. يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلأَنْقَالِ قُلِ ٱلأَنْقَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ

بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِلِينَ ٣ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيبُونَ ٱلصَّلَوةَ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٩ أُولَآتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ كَمَا أَخْرَجَك

رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْخَقِي وَإِنَّ قَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٩ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٧ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِقَتَيْن أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشُّوكِةِ تَكُونُ لَكُمْ رَيُرِيهُ ٱللَّهُ أَنْ يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِبَاتِهِ رَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَانِرِينَ ٨ لِيُحِقَّ ٱلْخَقّ

وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرةَ ٱلْمُجْرِمُونَ 1 إِنْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ

أَتِي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلاَّكِكَةِ مُوْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى زِلِتَطْمَثِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ا إِذْ يُعَهِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ رَيُتَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآه مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ
 ا إِذْ يُعَهِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ رَيْتَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآه مَآء لِيُطَهِّرَكُمْ بِعِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَقْدَامَ " إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ أَتِّي مَعَكُمْ تَقَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي في فُلُوبِ

ٱلَّذِينَ كَقَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ١٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُونُوهُ رَأَنَّ لِلْكَانِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ

آمَنُوا إِذَا لِقِيثُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَفْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَثِدٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَّعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَرْ مُتَّعَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ مَآء بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَتُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٧ فَلَمْ تَقْعُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ ا إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَّى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْخُ رَإِنْ تَنْتَهُوا نَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ رَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِى عَنْكُمْ

فِتَثَكُمْ هَيْنًا وَلَوْ كَثُونَ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ رَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٢١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْبَعُونَ ٣٣ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِّ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصَّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ مَيْنَ ٱلْمَرْء وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ

تُحْشُرُونَ ١٥ زَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً زَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ تَأَمْطِمْ عَلَيْنَا خِارَةً مِنَ ٱلسَّنَاهَ أَوِ ٱثْثِينَا بِعَدَابٍ أَلِيمِ
٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ نِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

٣٠ رَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ رَعُمْ يَصُدُّرنَ عَنِ ٱلْبَعْدِ ٱلْحَرَامِ رَمَا كَانُوا أَرْلِيَاءُ إِنَّ ٱلْبَيْعُونَ وَلَكِنَّ أَصْعَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٣ رَمَا كَانَ صَلَوْتُهُمْ عِلْمَ ٱلْلَيْعُونَ وَلَكِنَّ أَصْعَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٣ رَمَا كَان صَلَوْتُهُمْ عِلْمَ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَتَصْدِينَا قَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٣ إِنَّ ٱلْجَدِينَ كَثَرُوا إِنْ جَمِيْتُ فَيُقُونِهَا فَمْ تَعْلَمُ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

إِنَّا مُنْهُ وَلَمْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ خُبْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الشَّهِيلِ إِنْ كُنْهُمْ آمَنْهُمْ وَاللَّهِ وَمَا الْوَلْقَ الشَّهِيلِ إِنْ كُنْهُمْ آمَنْهُمْ وَاللَّهِ وَمَا الْوَلْقَا اللَّهِ وَمَا الْوَلْقَا

حاء

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُوْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَبْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرُ ٣٣ إِذْ أَتْتُمْ بِٱلْغُدْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْغُدْرَةِ ٱلْقُصْرَى زَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِلْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخُمْلَفُتُمْ فِي ٱلْبِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ٢٩٠ لِبَهْلِكَ مَنْ عَلَكَ عَنْ بَبِّنَةٍ رَيِّتُنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ رَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمْ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا رَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٩ وَإِنْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذ ٱلْتَقَيُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا رَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا رَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِتَةً فَٱكْبُنُوا وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ١٩٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا نَتَفْشَلُوا وَتَدُهَبَ رِيْحُكُمْ وْأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٩٩ وَلَا تَكُونُوا عَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًّا وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٥٠ وَإِنْ رَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَازٌ لَكُمْ فَلَمًّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ۗ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ اه إِنْ يَقُولُ ٱلْمُتَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ شَوُّلآ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا ٱلْمَلَآثِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوقَهُمْ وَأَنْبَارَهُمْ وَفُوثُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوقٌ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ ٥٥ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَبَهَا عَلَى قَرْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ رَأَنَّ ٱللَّهَ سَيِيعٌ عَلِيمٌ ٩٥ كَدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَرْنَ وَكُلُّ كَانُوا

ظَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَمَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٠ فَإِمَّا تَثْقَقَنَّهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرِّهْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُّرُونَ ٩٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا لِحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَّهُمْ لَا يُجِّونُونَ ١٣ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَّةِ وَمِنْ رَبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ۗ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٠ زَإِنْ جَنَّعُوا لِلسَّلْمِ فَآجْتُمْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَك ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْفِي جَبِيعًا مَا أَلَقْتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ رَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا 'النَّبِيُّ حَسْبُكَ 'اللَّهُ وَمَن 'اتَّبَعَكَ مِنَ 'الْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّفِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَّتَيْنِ رَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ يَعْلِبُوا أَلْقًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَقَّقَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ رَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا قَإِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ مِاتَةٌ صَادِرَةٌ يَعْلِبُوا مِاتَّكَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَنْفٌ يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِلَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلكُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ تَكُلُوا مِمًّا غَنِيْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا رَاتَّغُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ فُلْ لِبَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي فُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِبًّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٧٠ وَإِنْ يُريدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا

شَيْء عَلِيمٌ

وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ بَعْضُهُم أَرْبِيَآءَ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْ حَتَّى يُهَاجِرُوا رَإِن ٱسْتَنْصَرُرُكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى تَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيقَاتًى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٠ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَاذٌ كَبِيرٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا نِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَعْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٧٩ وَّالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْهُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَهُوا مَعَكُمْ فَأُولَاثِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ

مدنية وهي ماثة وثلثون آية

ا بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُوا فِي ٱلدُّرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُعْرِي ٱلْكَافِرِينَ ٣ وَأَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرَّى مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِي ٱللَّهِ وَبَشِم ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَداتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْتًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ، فَإِذَا ٱنْسَلَمَ ٱللَّهُهُمُ ٱلُّخُومُ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيَّتُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلّ

مَوْصَهِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ نَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَازَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْبَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلَعْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ v كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدُّ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِّدِ ٱلْخَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيبُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ رَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ فِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى فُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرَوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَأَء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١١ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَتُوا أَيَّبَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَتِبَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْبَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرُّسُولِ وَهُمْ بَدَوُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَغَشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقَّى أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ ١٦ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِعِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُعْرَكُوا وَلَّمَا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَّٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار مُ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَازَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَن بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمْ مَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَاكِكَ ثُمُ ٱلْفَآكِرُونَ ١١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٣٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآوُكُمْ وَأَبْنَآوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ "اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَغْشَوْنَ كَسَانَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ تَقَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ ثُغْنِ عَنْكُمْ شَيْتًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُمْبِرِينَ ٢٩ ثُمَّ أَتْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُمُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِك جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ٢٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَّٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَعْجِدَ ٱلْخُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِعِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُومِّنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَلَا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِرْبَقَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُولُ عُرَيْمٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْتَكُونَ ٣١ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسِيجَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحُتِّقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمّْوَالًا ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْلِزُونَ ٱلدُّقَبَ وَٱلْفِصَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٣٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ تَتُكُوِّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزّْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ قَنْوُوْوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِ كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةٌ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلنُّتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيقُ رِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْمِ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِحِيْدُونَهُ عَامًا وَلِيَحْرِمُونَهُ عَامًا لِلْمَوَاطِئْتُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَلَيْحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوِّءً أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقِلُتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَّضِيتُمْ بُّكْتَهُوِّ ٱلكُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَهَا مَتَاعُ ٱلْخَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قلِيلًا ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيبًا رَيَسْتَبّْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْتًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا قَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَتْرَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكِلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ١١ إِنْفِرُوا خِفَاقًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٠ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِيِينَ ١٠٠ لا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُقَّقِينَ ٥٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْوَابَتْ تُعُوبُهُمْ نَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتَرَدُّهُونَ ٣٩ وَلَوْ أَرَاهُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِةَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلُ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٣٠ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ رَفِيكُمْ سَبَّاعُونَ لَهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْطَّالِمِينَ ٨٠ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِئْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحُقُ وَظَهَمَ أَمْمُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ٩٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱتَّكَنْ لِي وَلا تَقْتِتِي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ • ه إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَدُنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنِ وَخَيْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُمَرَيِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَرْ كَوْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٠ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَتَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِدِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٥٠ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْحُتِيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٠ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ رَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَقْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَخْجَأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَخْخُونَ ٨٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا رَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَخْعَطُونَ

٥٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٩٠ إِنَّهَا ٱلصَّدَقَاتُ للْفُقَرَآء وَّالْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَّلَّقَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَف سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبَّنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدُنَّ قُلْ أَذُن خَيْم لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ رَسُولَ ٱللَّه لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٣٣ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْىُ ٱلْعَظِيمُ ١٥ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ ثُنَوًّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ثُنَيِّتُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱلسَّنَهْزُوا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَخْذَرُونَ ٩٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرُونَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآثِقَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآثِقَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا تُجْرِمِينَ ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَمِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْبَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فَمُ ٱلْقَاسِقُونَ ٩٩ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّالْكُفَّارَ نَارَ جَهَلَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ٧٠ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَنْتَعُوا خِكَاتِهِمْ نَاسْتَمْتَعْتُمْ خِكَاتِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكُمْ خِكَاتِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُونَ وَقَوْم إِبْرَهِيمَ وَأَعْجَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّلَاتِ نَبَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٠ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

ٱلرَّكُوةَ يَيْطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَاقِكَ سَيَرُحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمً ٣٠ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تُجْرِى مِنْ تَخْيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

عِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَمُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْبُنَافِقِينَ وَٱعْلُطْ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ اللهِ مَهَانَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُم ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ٢٩ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَثِنْ آتَانَا مِنْ نَصْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٧ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ رَتَوَلُّوا رَهُمْ مُعْرِضُونَ ٧٨ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلْرِيهِمْ إِلَى يَرْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ رَجَّوَاهُمْ رَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ
 ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ رَجَّوَاهُمْ رَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ أَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّرِّمِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ نَيَكُ حُرُونَ مِنْهُمْ سِحِنَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَتَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ١٨ فَرجَ ٱلْحُقَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ فَال نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ٣٨ فَلْيَغْتَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِه قَالَ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِنَّى طَآئِقَةٍ مِنْهُمْ فَٱسْتَأَذَنُوكَ لِكُخُرُرج فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ ثَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِٱلْفُعُودِ أَرَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا مَعَ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ١٨ وَلَا تُكْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولاَنُهُمْ

إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَتْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٨٠ وَإِذَا أَثْنِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِةِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ رَقَالُوا ذَرْنَا تَكُنَّ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٨١ لَكِنِ ٱلرُّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَكُوا إِنَّاهُمَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَاثِكَ لَهُمُ ٱلْخُيْرَاتُ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 4 أَعَدُ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَغْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ا وَجَمَاء ٱللُّهُ عَذِرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآء وَلَا عَلَى ٱلْمُرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْخُسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَعْيِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِهُ مَا أَحْبِلُكُمْ عَلَيْدِ تَوَلُّوا وَأَغْيُلُهُمْ تَعْنَص مِنَ ٱلدَّمْع حَزَتًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ١٠٠ إِنَّهَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأُذِنُونَك وَهُمْ أَغْنِيَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى ثُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُ يَعْتَدْرُرُنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوِّمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارُكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَبَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ نَيُنَتِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ سَيَحْلِفُونَ بَّاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱلتَّقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنَّهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنَّهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَدَّمُ جَوَآءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٥ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا رَنِقَاقًا وَأَجْدَرُ أَلًّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ١١

سورة آ حَكِيمٌ 4 وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًّا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوٓآثِرَ عَلَيْهِمْ ثَآثِرَاةُ ٱلسَّوْء وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بَّاللَّهِ وَّالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ تُوْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا غُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدُحِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْبَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١١ وَّٱلسَّائِقُونَ ٱلْأَوّْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَخْرِى تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُا ذَلِكَ ٱلْقَرْرُ ٱلْقَطِيمُ ١٠١ وَمِنَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحَّنُ نَعْلَمُهُمْ سَلْعَدِّبْهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا بِكُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٦ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنْ لَهُمْ وَّاللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتُّوبُةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٩ وَقُلِ ٱعْبَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ زَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينَ ٱلْغَكْرا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠١ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَهَ هِجُدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَرْمِ أَحَقَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ لِحِبَّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ أَيْبُ الْمُطَّهِّرِينَ ١١٠ أَقْمَنْ أَسَّسَ بُلْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرً أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَاتَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِعِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَّاللَّهُ لاَ

يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَرَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَرًا رِيبَةً فِي عُلْمِيهِمْ إلَّا

سورة التوبة أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُرُّمِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْعُلُونَ وَيُقْعَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُوْآنِ وَمَنْ أَوْتَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ أَنَّاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِعِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآثِبُونَ

الْعَادِدُونَ الْخُامِدُونَ السَّآغِخُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ دِالْمَعْرُونِ وَّالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَٱلْخَافِطُونَ لِخُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي تُوْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَفْحَابُ ٱلْجِيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَازُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيعِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١١٩ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيمٍ ١١٨ لَقَدْ قَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْهُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَرُّكُ رَحِيمٌ ١١١ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَتْفُسُهُمْ وَطَنُّوا أَنْ لَا مَكْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً وَلَا نَصَبُّ وَلَا تَخْبَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُّونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَبَلُّ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَعْزِيَهُمْ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَّةً فَلَوْلًا نَفَمَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآثِقَةً لِيَتَقَقَّهُوا في

ٱلدِّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِكُوا فِيكُمْ غِلْطَةً وَّاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُثَّقِينَ ١٦٥ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٣٩ وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفُّ فَرَادَتْهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ١١٧ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ

يَذَّكُوْونَ ١٢٨ رَإِذًا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا صَرَفَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٣٩ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَوْكُ رَحِيمٌ ٣٠٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ



علية السلام مكية وهي ماثة وتسع أيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا الْم قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْخُكِيمِ ٣ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِر النَّاسَ وَبَشِّم ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ

وَّالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَتِّرُ ٱلْأَمَّرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلَّا مِنْ

سورة يونس بَعْد إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا رَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْرِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ بالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّبْسَ فِيلَا ۚ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّى يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْم يَعْلَمُونَ ٩ إِنَّ فِي آخْتِلَاكِ ٱللَّمِيلِ وَٱللَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْقَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ v إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَوْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَّٱطْمَأَتُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ أَمُّ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ، أُولَاثِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُجْعَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ا وَلَوْ يُجَدِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّمِّ ٱسْتِجْهَالَهُمْ بِٱلْخَيْمِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَلَكُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ وَإِذَا مَّسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَرْ قَاعِدًا أَوْ قَآتِتُنَّا فَلَنَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُوَّهُ مَرَّ كَأَنَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْغُونِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْمَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِمُوا كَذَٰلِكَ تَجْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُعْرِمِينَ ١٥ ثُمُّ جَعَلْمَاكُمْ خَلَاتِكُمْ خَلَاثِقَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنْظُرَ كَيْفَ تَعْبَلُونَ ١٩ وَإِذَا ثُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثُّتِ بِقُوْآنِ غَيْرٍ هَذَا أَوْ بَكِلْلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَكُ مِنْ تِلْقَآه نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ إِنِّي أَخَكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَرْمٍ عَظِيمٍ ١٧ قُلْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْقُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِعِ نَقَدْ لَبِثْتُ نِيكُمْ غُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ نَمَنْ أَطْلَمُ مِنَّن ٱلْقَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلنَّجُومُونَ ١٥ رَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ عَثُولَاهُ شُفَعَآرُتُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَقْتَبِّمُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللَّرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا إِكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاحْتَلَفُوا وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُفِينَ بَيْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ نَقُلْ إِنَّمَا ٱلْقَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْبَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُرٌّ فِي آيَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْثُبُونَ مَا تَبْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيمٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءُتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَثِنْ أَلْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٢ فَلَمَّا أَكْبَاهُمْ إِذَا ثُمَّ يَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْفِى بِغَيْمِ ٱلْخَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّهَا مَثَلُ ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآهَ أَتْرَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآهَ فَأَخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُنَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢٦ وَّٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى قار ٱلسَّلامِ رَيَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى رَرِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُى وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآءُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْعَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِبًا أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَارُكُمْ نَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُّهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنًّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لْغَانِلِينَ ٣١ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ رَزُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْخُقّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَقَقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَتُّى نَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّقِ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآتِكُمْ مَنْ يَبْدَرُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآتِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّي قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِكُتَّقِ أَنْهَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّي أَحَقُّ أَنْ يُقَبَّعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى نَبَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُوْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ وُنِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ فَأَقُوا بِسُورَةٍ مِثْلِمِ وَٱلْعُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِدِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً

ٱلطَّالِينِينَ الْمَ رَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوْمِنُنِ بِهِ وَرَبُكَ أَعْلَمْ أَعْلَمُ أَلْكُمْ مَنْكُمْ الْخُفْمْ بَرُونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَالْمُسْدِينَ الْمَ بَرُّونَ مِنَّا أَعْمَلُ وَأَلْفَ مَنْ يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكَ أَتَأْلُتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ لَا كَالُوا لَا يَغْفِلُونَ اللَّهَ مَنْ يَسْتَعُمُ إِلَيْكَ أَتَأَلُتَ تَهْدِي ٱلْفُعَى وَلَوْ كَالُوا لَا يَعْفِلُونَ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ يَنْظُمُ إِلَيْكَ أَتَأْلُتَ تَهْدِي ٱلْفُعَى وَلَوْ كَالُوا لَا يَعْفِلُونَ اللهَ لَا يَظْلِمُ ٱللَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْفُسْهُمْ يَطْلُمُونَ يَبْصِرُونَ اللهَ لَا يَظْلِمُ ٱللَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْفُسْهُمْ يَطْلِمُونَ

٣٩ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٢٠ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا

يَفْعَلُونَ ٨٠ زَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَآء رَسُولُهُمْ تُضِي بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٩٩ وَيَغُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اه قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَا

أَوْ نَهَازًا مَا ذَا يَسْتَهِٰ لِم مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٣٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآنَ رَقَدْ كُلْتُمْ بِعِ تَسْتَكْجِلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوفُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ تُجْزَرْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ مِه وَيَسْتَنْبِثُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَتِّي إِنَّهُ لَحَقًّى وَمَا أَنْتُمْ بِمُعِجِرِينَ هُ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لْأَنْتَكَتْ بِعِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّكَامَةَ لَبًّا رَأَوْا ٱلْعَدَابَ وَغَضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَعُمْ لَا

يُطْلَمُونَ ٥٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ رَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥ هُوَ يُحْيِى رَيْبِيتُ رَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاتَه لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ ٥١ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَشْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيُّتُمْ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُ أَلَنَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ

عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١١٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرِّظ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَلَا أَصْغَمَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

سورة يونس كِتَابِ مُبِين ٣٠ أَلا إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمْ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنِّيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلُ لِكَلِبَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ٩٦ وَلَا يَحُزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِرَّةَ لِلَّهِ جَيِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ زَّالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلدَّرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَنُونَ ٣٠ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٧ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ١٧ وَّٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبْمَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِنَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ٣٣ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَا سَأَلَّتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَذَّابُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَاثِفَ وَأَهْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَٱنْظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْدُرِينَ ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَازُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُومِّنُوا بِمَا كَكَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِعِ بَآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا نُجْرِمِينَ ٧٧ فَلَمًّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِلْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَتِحْمُّ مُبِينٌ ٨٠ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّى لَبًّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُمْلِغُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱلتُتُونِي بِكُلِّ سَاحِي عَلِيمٍ فَلَمًّا جَآء ٱلشَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَتُثُمّ مُلْقُرنَ ١٨ فَلَمًّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِثْنُمْ بِهِ ٱلجَّهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَوهَ ٨٣ نَهَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٩٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَرْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ قَوَكًلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ه، فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٨ وَكَجِّنَا بِرَحْيَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٨٧ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوُّ الِقَوْمِكُمَا بِيصْ بُيُوتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٨ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبُّنَا ٱطْبِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى تُلْوِيهِمْ فَلَا يُؤمِّلُوا حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٩ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَفُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآتِكَ ٱلْبَحْمَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَانِي قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَآئِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْنُسْلِمِينَ ١١ أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ رَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ فَٱلْيَوْمَ نُجِّيكَ بِبَكَنِكَ لِتَكُونَ لِبَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ "النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ٣٠ وَٰلَقَدْ بَوَّأُنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ مُبَوَّأً صِدْنِي وَرَزَقْمَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٠ قَإِنْ كُنْتَ فِي هَكِ مِمَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ فَأَسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَرُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءك ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ ١٠ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٨ فَلَوْلَا كَانَتْ تَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَكَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخُيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ٩٩ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنْتَ ثَكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا ثُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱللَّكُرُ عَنْ قَرْم لا يُؤْمِنُونَ ١١ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَيْلِهِمْ قُلْ فَالْتَقِطْرُوا إِلِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَطِرِينَ ١٠٣ قُمَّ نُتِّجِي رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْيِ ٱلْمُرِّمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِ هَلٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُهُ ٱلَّذِينَ تَعْبُهُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُهُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٠ وَإِنْ يَبْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا زَادً لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِعِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۗ ١٠٨ قُلُّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُّى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِلَغْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِرَكِيلِ ١٠٩ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِبِينَ

مكَّيَّة وهي مائة وثلث وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا آلر كِتَابُ أَحْكِمَت آيَاتُهُ ثُمْ فَصِلَت مِنْ لَهُنْ حَكِيمٍ حَبِيمٍ ، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَيْهِ إِلَّا آللَة إِلَّنِي لَكُمْ مِنْهُ تَذِيمْ وَمَهِيمْ ، " رَأَي آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ يُنْجَعُمُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُستَى وَيَوْتِ كُلَّ ذِي تَقْلِ قَصْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْ وَلَى تَقِلُو فَعَلَى كُلِ فَلِي عَلَيْهُ مَعَلَى كُلِ فَلِي مَا اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِ فَيْء قَطَلَهُ وَيَنْ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِ مَنْ فَقَدِيمْ ، أَلَّا إِلَيْهُمْ يَقْدُنُونَ مُدْكُرَكُمْ لِيَسْتَغَفْرُا مِنْهُ أَلَّا حِينَ ١ يَسْتَغَفْرَن وَمَا يُعْلِئُون بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِكَانِ ٱلشَّوْرِ وَمَا يُعْلِئُون بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِكَانٍ ٱلشَّدُورِ وَمَا يُعْلِئُونَ ، وَمَا يُعْلِئُونَ ، وَمَا يُعْلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلِيمٌ بِكَانٍ ٱلشَّحُورِ وَمَا يُعْلِمُ وَاللَّهِ عَلَيمٌ بِكَانٍ ٱلشَّحُورِ وَمَا يُعْلِمُ وَلَا عِلَيمٌ مَنَا اللَّهُ عَلِيمٌ وَمِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ لِكَانٍ ٱللَّهِ مَا يَعْلَمُ مَا يُسْتَعْفُونَ لَا إِنَّهُ عَلَيمٌ مَنَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَنَا اللَّهُ عَلَيمٌ مَنِيمٌ اللَّه اللَّهُ عَلَيمٌ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ مَنَامٌ مَنَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَنَاعًا مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ مَنَاعًا مُنْ اللَّهُ عَلَيمٌ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَامٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْمٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيْمُ مَا يَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يه بهم يسم من يسروري ومن يتبعون ٧ إله عنيم ويلها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرِّمَا وَمَعْلَمُ مُسْتَقَرِّمَا وَمُسْتَوَّرَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٩ وَهُوۤ آلَّذِي عَلَقَ ٱلسَّبَوَابِ وَٱلْرُّوْنَ فِي وَمُسْتُوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٩ وَهُوۤ آلَّذِي عَلَقَ ٱلسَّبَوَابِ وَٱلْرُّوْنَ فِلْتَ سِيِّةٍ أَيُهِم أَحْسَنُ عَمَلًا ١ وَلَيْنَ فَلْتَ الْمَعْوَابِ وَالْمُونَّ الْكِينَ كَثَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمُ مُبِينُ الرَّوْنِ لَيُعْوِنَ النَّوْبِ لَيَقُولَنَّ ٱلْكِينَ كَثَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمُ مُبِينُ الْ وَلَيْنَ أَلَّا اللهِ عَلَيْهِم أَلْكُمْ مَنْعُونُونَ مِنْ تَحْدِهُ الْمَوْلِقَ لَيَقُولُ مَا يَجْسِمُهُ ٱلْآ يَتُونَ ١١ وَلَيْنَ أَلَّا لِمِنْ مَنْوَرَةً لَيَقُولُ مَا يَجْسِمُهُ أَلْا يَوْمُ مَا كَافُوا بِعِ يَسْتَقْوَرُونَ ١١ وَلَيْنَ أَفَقَالًا يَقُولُهُ لَيْفُولُ مَا لَوْلِهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُونًا عَلَيْ اللّهُ لَقُولُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ لَكُونًا عَلَيْكُ مُنْ مَنْوَلُوا لَوْلًا أَنْوِلُ عَلَيْكُ لَلْ عَلَى اللّهُ لَعُولُوا اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى كُلُولُونَ الْعَلّالِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

جزء ۱۲

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْوَلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا رَزِينَتَهَا نُرِّفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ نِيهَا رَهُمْ فِيهَا لَا يُجْعَسُونَ 14 أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ُ وَبَاطِلْ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٠ أَنْهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًّ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَآثِكَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمَنْ يَكُفُمْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِكُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِئْنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَالُ عَلُّولَهُ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى آلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمُ كَانِرُونَ أُولَآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُرِي ٱللَّهِ مِنْ أَرْلِيَآء يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّبْعَ رَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٣ أُولَاكِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱللَّخْسَرُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِنَّى رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أَفْحَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُّ نِيهَا خَالِكُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَٱلْأَصِّمِ وَٱلْبَصِيمِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَثَلًا أَقَلَا تَكَدُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِعِ إِنِّي لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِينٌ ١٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَرْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱلَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُ أَرَادِلْنَا بَادِيَ ٱلرِّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنَّكُمْ كَاذِبِينَ ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيُّتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّلَةٍ مِنْ رَبِّى وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِةٍ لَعُبِيّيتْ عَلَيْكُمْ أَنْكُرُمُكُمُوهَا وَأَتْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣٠٠ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْد

مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهمْ وَلَكِيِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٣ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآتِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُرُّتِيَهُمْ ٱللَّهُ خَيْرًا أَلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ٣٣ قَالُوا يَا نُورُ قَدُّ جَادَلْتَنَا ۚ فَأَحْتُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَآءَ وَمَا أَتْتُمْ بِمُجْزِينَ ٣٩ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُعْجِى

إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْتَعَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱغْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مِمَّا تُجْرِمُونَ ٣٠ وَأُوحِىَ إِلَى نُوجٍ أَقَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَثِسْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٣٩ زَامْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي في

ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَفُونَ ٩٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاًّ مِنْ قَرْمِةِ سَجِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَحْجَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَحْجَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَحْجَرُونَ فَسَوْف تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يَأْتِيدِ عَذَابٌ يُخْرِيدِ رَكِيلٌ عَلَيْدِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَدُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ آبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْرِلٍ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينَ هُم قَالَ سَآدِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْبَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ٣٠ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَا سَهَآءَ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْهَآءَ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْخُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ٢٥ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ

سورة هود نَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي رَإِنَّ وَعْمَكَ ٱلْخَتُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْخَاكِيِينَ ٣٨ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلً غَيْرٌ صَالِح فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ۗ ١٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِيهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ، قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا رَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مِنَّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اه تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا تَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِمْ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَتْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرِنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٩٠ وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَازًا ٥٥ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا نُحْرِمِينَ ٩٠ قَالُوا يَا هُوهُ مَا جِمُّتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا خَنُ بِتَارِكِي الْهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا خَعْنُ لَكَ بِنُومِينِينَ ٧٠ إِنْ تَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوا أَتِّي بَرِيٌّ مِبًّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِهِ نَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا ثُنْظِرُونِ ٩٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي رَرِّبُكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذً بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٠٠ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ رَيَسْتَخْلِفَ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١١ وَلَبًّا جَآءً أَمْرُنَا نَجَّيْنَا

هُودًا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَخَيَّتَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٣ وَتِلْكَ عَادٌ جَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصُّوا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ٣٠ وَأَثْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا لَعْنَةً رَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَقَرُوا رَّبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَرْمِ هُودِ ١٩٠ وَإِلَى ثَهُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ نُجِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُكَ مَا يَعْبُكُ آبَآوُتًا وَإِنَّنَا لَفِي شَدٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَهَا تَزِيكُونَنِي غَيْرَ نَعْسِيمٍ ١٧ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاتَهُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّهُ فَيَأْخُذَكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ ١٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَقَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ

مَكْدُوبِ ٩٩ فَلَمًّا جَآء أَمْرُنَا فَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا

وَمِنْ خِزْى يَوْمَيْدِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٠ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِيِينَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبُّهُمْ أَلَّا بُعْدًا لِتَنْبُودَ ١٠ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِكِيْلِ حَبِيدِ ٣٠ فَلَبًّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَاتِينَةٌ نَعَجِكَتْ نَبَشَّرْنَاهَا بِإِشْحَقَ رَمِنْ رَزَآه إِشْحَقَ يَعْقُوبَ ٥٠

قَالَتْ يَا رَيْلَنَى أَأْلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عَجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَكْجَبِينَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ رَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيكٌ تَجِيدٌ ٧٧ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى لَجَادِلْنَا في قَوْمِ أُوطِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِيبٌ w يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءً أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٧٩ وَلَمَّا جَآءتُ

رُسُلُنَا لُوطًا سِي مِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٠٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُّلَاه بَمَاتِي هُنَّ أَطْهَمُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيكُ

٨ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ ١٣ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ٣٠ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِكَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريب مِهِ فَلَمَّا جَآءً أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهَا عِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ مَنْضُونِ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلطَّالِيينَ بِبَعِيدٍ م رَأِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَا تَوْمِ آعَبُدُوا آللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْغُصُوا ٱلْبِكْيَالَ وَٱلْبِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْمٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٨ وَيَا قَوْمِ أُوْفُوا ٱلْبِكْيَالَ وَٱلْبِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْمَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيطٍ ١٨ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَوْنُكَ تَأْمُوكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَارُتَا أَرْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآء إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّهِيدُ 4 قَالَ يَا قَرْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّلَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقِنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْدِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١١ وَيَا قَوْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِم وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ٣ وَٱسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْدِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ٣٠ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَفْطُكَ لَرَحَبَّنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيرِ ١٠ قَالَ يَا قَرْمِ أَرَفْطِي أَمَوُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلْتَحَاثُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ طِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ه وَيَا قَوْمِ 'اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَّنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُمَ كَاذَبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ٧٠ وَلَمًّا جَآءَ أَمْرُكَا

لَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْبَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ نَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِيِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَغْتَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تَهُودُ ٩٩ وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُبِين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِيهِ فَا تَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْكُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ فَأُورَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِثْسَ ٱلْبِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثُسَ ٱلرَّفْهُ ٱلْمَرْفُوهُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقُرَى نَفُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآثِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا طُلَبْنَاهُمْ وَلِكِنْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَكْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ لَبًّا جَآءً أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وهِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِكُ لِلْهَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُونٌ ١٠٩ وَمَا نُوَّخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ١٠٧ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِنْنِعِ فَبِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا نَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآء عَيْمَ تَجْدُونِ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ عَطُّلَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُكُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ١١٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَالْخُتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبَّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّهِ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وَإِنَّ كُلًّا لَبًّا لَيُوتِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَرْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٩ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقَ ٱلنَّهَار



## عليه السلام مكية وهي مائة وأحدى عشرة آية بشم الله الرحم

٩ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْفُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِشْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآئِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ا أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَو الطَّرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِيد قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلجُنِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ رَإِنَّا لَهُ لَلَاحِحُونَ ٣ أُرْسِلُهُ مَعَلَا غَدًّا يَرْقَعْ رَيَلْعَبْ رَإِنَّا لَهُ

لَحَانِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنْنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِعِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلذِّنُّبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَايِلُونَ ١٠ قَالُوا لَثِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنُّبُ وَخَيْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لْخَاسِرُونَ ١٥ فَلَمًّا ذَهَبُوا بِعِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَعْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَا

إِلَيْهِ لَتُنْتَبِثَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ١٩ وَجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٠ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوًّا عَلَى قبيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى

مَا تَصِفُونَ ١١ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَّوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ تَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُرِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِةٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ وَلَيًّا بَلَغَ أَشُكُّهُ آقَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ خُرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٣ وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْنِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقالَتْ

سورة يوسف هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أُحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَلَقَدُ هَبَّتْ بِيهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْغُدَشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلَصِينَ ٢٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَٱلْقَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاهُ بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَنْ يُنْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣١ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَقْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قبِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

٢٠ وَإِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ دُبْمِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأَى قَبِيصَهُ ثُدًّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغْفِرِى لِكَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٢ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْهَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٣١ فَلَمَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَكْبَرِتُهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا

إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٣ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُثَلِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَثِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُوهُ لَيُهْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ ٱلبِّجُنُ أَحَبُّ إِنَّا مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ رَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَعُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ ٱلْجُمَاهِلِينَ ٣٠ فَٱسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُمُلُنَّهُ

حَتَّى حِينِ ٣٩ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلبِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَمْهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَنْرًا وَقَالَ ٱلْآخَمُ إِنِّي أَرَانِي أَحْيِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُنْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَتِثْنَا بِتَأْرِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ٣٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَّا بِتَأْرِيلِمِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِبًّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكُّتُ

مِلَّةَ قَرْمٍ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاْهِي إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِك

سورة ١٣

مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَي ٱللِّيشِي ٱلْآرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِدِ إِلَّا أَسْبَآء سَنَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِنِ ٱلْنُكُمُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ يَا صَاحِبَي ٱلنَّجْسِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ نَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ نُضِيَ ٱلْأَمُّرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٠ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَتَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا آَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَدِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى

سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْغٌ عَجَاكٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُصْمٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيَّهَا ٱلْهَلَا أَنْكُونِي فِي رُرِّيَّاىَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّوِّيَّا تَعْبُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَصْعَاتُ أَحْلامٍ وَمَا نَعْنُ بِتَأْرِيلِ ٱلْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُمْ بِتَأْرِيلِةِ فَأَرْسِلُونِ ٣٩ يُوسُفُ أَيَّهَا ٱلصِّذِيقُ ٱقْتِنَا فِي

سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاكٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَيِّي أَرْجُعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ تَأَبًّا فَهَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِعِ إِلَّا تَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ١٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا تُخْصِنُونَ ٩٩ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ رَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّمُونِي بِهِ قَلَمًا جَآءَهُ ٱلرِّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَالسَّأَلُهُ مَا بَالُ ٱللِّسْوَةِ

ٱللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِنْ رَاوَدقُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِبْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوَّة قَالَتِ

آمْرَأَتُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْآنَ عَعْجَصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رَاوَهَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله كَيْكُ لَيَغْلَمَ أَتِّي لَمْ أَخُلْهُ بِٱلْقَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْكَ ٱلْخَاكِنِينَ ٣٥ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَتِي إِذَا ٱتْقَلّْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٣ فَلَبًّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ مِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدُيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنًّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآء وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْخُسِنِينَ ٧٠ وَلاَّجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٨٠ وَجَآءً إِخْرَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْدِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثَّثُونِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَتِي أُوكِ ٱلْكَيْلَ رَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُثْرِلِينَ ١٠ فَإِنْ لَمُّ تَأْثُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَارِهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِفِتْمَانِعِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْونُونَهَا أَبَانَا مُنِعَ مِثًا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩٥ قَالَ ٰ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْدٍ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيدٍ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا رَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيِينَ ٥٠ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا تَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَبِيرُ أَهْلَنَا وَخَتَّفَظُ أَخَانَا وَتَزْدَاهُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيمٌ ٩٩ قَالًا لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوُّفُون مَوْقِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْقُنْنِي بِهِ إِلَّا أَنْ لِحَاطَ بِكُمْ فَلَمًّا آتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلً ١٧ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَمْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱنْخُلُوا مِنْ أَنْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِنِ ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَرَكِّلُونَ ١٨ وَلَبًّا فَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمْرُهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ 'اللَّهِ مِنْ شَيْ ه إِلَّا حَاجَةً فِي تَغْسِ يَعْقُوبَ قَصَاهَا رَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْدِ أَخَاهُ قَالَ إِلِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَثِيش بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمًّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ في رَحْلِ أَخِيه ثُمَّ أَذَّنَ مُوِّذِنْ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ ١٧ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ٣ قَالُوا نَفْقِدُ مُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِيَنْ جَآء بِدِ حِبْلُ بَعِيمٍ وَأَنَا بِدِ رَحِيمٌ ١٣٠ قَالُوا تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِيْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ رَّمَا كُنَّا سَارِقِينَ ١٠٠ قَالُوا فَمَا جَزَآرُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَافِيِينَ ١٠٠ قَالُوا جَزَآرُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِيدِ فَهُو جَوَآوُا اللَّهُ اللَّهُ كَالِك خَبْرى ٱلطَّالِمِينَ ٧٩ فَبَكَأً بِأَرْعِينَهِمْ قَبْلَ وعَآء أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِعَآه أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَهَآءَ ٱللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآءُ وَفَرْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٧ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَجُّ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَّرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ الله عَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْعًا كَبِيرًا تَخْدُ أَحَدَنَا مَكَاتُهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ١٩ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ٨٠ فَلَمًّا ٱسْتَيْأُسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَرْفِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا نَوَّطُتُمْ فِ يُرسُفَ نَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَخْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِيِينَ ١٨ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْتَكَ سَرَقَ وَمَا ا شَهِدْنَا إِلَّا بِهَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا نِيهَا وَّالْعِيمَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا نِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٣٨ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا نَصَبْرٌ جَبِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ

دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَرِيزُ مَسَّنا وَأَقْلَنَا ٱلشَّرُ وَجِثْنَا بِيضَاعَةٍ مُوْجَاةٍ قَارِّفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْرِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٩ قَالَ هَلْ عَبِيْنُمْ مَا تَعَلِّمُ بِيُوسُفُ وَأَجِيدٍ إِنَّ ٱلنَّمْ جَاهِلُونَ ٩٠ قَالُوا أَوْثُلُكَ لَأَلْنَ

عَلِنْهُمْ مَا فَعَلَمُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِنْ أَتُمْمَ جَاعِلُونَ ﴿ قَالُوا أَتِكُكَ لَاَتُتَ 
يُرسُفُ قَالَ أَنَا يُرسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتْفِى وَيَصْمِرُ
قَالٌ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْمَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُوا قَاللَّهِ لَكُنْ آثَوَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا 
وَإِنْ ثُلًا لِخَاطِئِينَ ﴾ قَالَ لا تَعْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغِيْرُ اللَّهُ لَكُمْ وَمُو أَرْحَمُ 
الرَّاحِينِينَ ﴾ إنَّهُ فَكُم وَمُو أَرْحَمُ 
الرَّاحِينِينَ ﴾ إنَّهُ يَقْلِي عَلَيْكُم اللَّهُومُ عَلَى وَجُعِ أَبِي يَلُّو بَعِيرًا 
وَرَا اللَّهُ فِينَ وَهُولِهُ إِلَى اللَّهُ فَكُم اللَّهُ لَكُمْ وَمُولَا اللَّهُ عَلَى وَجُعِ أَبِي يَلُّو بَعِيرًا 
وَرَا اللَّهُ فِينَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى وَجُعِ أَبِي يَلُّو اللَّهُ فَلَى وَجُعِ أَلِي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِكُمْ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَالِكُمْ اللَّهُ الْمُعْمَالِيْكُمْ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللْمُعْمَالِي اللْعُلِيمُ اللْمُعْمَالِي اللْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللْمُعْمَ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولَا اللْمُعْمَالِي الْمُعْمَالِيَا اللْمُعْمِلَالِي الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللْمِلْمُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلَا

رَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ وَرَبّا تَصَلَتِ الْعِيمُ قَالُ أَنْوهُمْ إِلَى لَأَجْهُ رِخَ يُرسُف لَوْلاَ أَنْ تُقْتِكُونِ ١٠ قَالُوا قَاللَمْ إِلَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١١ قَلَبًّا أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِيمُ ٱلْقَاءُ عَلَى رَجْهِمِ قَالْرَكَ بَصِيرًا ١٧ قَالُ أَلَمْ أَفُلُ لَكُمْ إِلَى أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ١٨ قَالُوا يَا أَبْكَا ٱسْتَغْفِرُ لَلَّ وَلُونَنَا إِلَّا كُتَا خَاطِئِينَ ١١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفْرُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ قَلْبًا مَنْطِئِينَ ١١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفْرُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ قَلْبًا مَنْطُوا عَلَى يُوسُف آتِي إِلَيْهِ أَبَوْيُهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِضْمَ إِنْ هَاءَ ٱللَّهُ آمِلِينَ

عَاطِئِينَ ٩٩ قَالُ سَوْكَ الْمُنْفَقِمُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٠ قَلْمًا وَخَلُوا عَلَى يُرسُف آرَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ آدُخُلُوا مِصْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ 
١١١ رَزَقِعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْقَوْشِ وَخُرُوا لَهُ شَجْدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَاىَ 
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا وَتَدْهُ أَخْسَنَ بِي إِنْ أَخْرَجَنِي مِنَ الْعَيْنِ 
وَمِنْ قَبْلُ وَمُ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِهِ أَنْ تَزَعَ الْهَيْطَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْرِي إِنَّ 
رَبِّى لَطِيفٌ لِنَا يَشَاءَ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْتَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْلُلِكِ وَمَلْمَقْنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَهَادِيثِ عَاطِمَ ٱلسَّمَرَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْتَ وَلِيِّي فِي ٱلكُلْيَا وَٱلكَّرِيَّ وَالنَّمِيِّ اللَّهُ مِنْ ٱلْبَلَهُ ٱلْقَيْبِ وَالسَّالِحِينَ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ ٱلْبَلَهُ ٱلْقَيْبِ لَمُواللِمِنَ إِلَيْكُ مِنْ الْبَلَهُ ٱلْقَيْبِ لَمُعْرِفِي إِلَيْكَ وَمَا كُنْدُيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكُمْمُ لُوسِهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْدُيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكُمْمُ

النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا وَلَا اللّ وَثُمُّ لِلْعَالِمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّتَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَتْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلَهًا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْوِكُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ الْكَثِيرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْوِكُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ عَلَيْكُونَ ١٠٠ وَمَا يَعْلَمُونُ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ عَلَيْكُونَ ١٠٠٠ وَمَا اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ عَلَيْكُونَ ١٠٠٠ وَمَا اللّهُ عِلْهُ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ عَلَيْكُونَ ١٠٠٠ وَمَا اللّهُ عِلْمُ اللّهِ اللّهِ وَلا وَهُمْ عَلَيْكُونَ ١٠٠ وَمَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلا وَمُعْلِمُ اللّهُ وَلَوْ مُوالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ إِلّا وَهُمْ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ إِلّا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

أَغَامِنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ عَلِيمَةٌ مِنْ عَكَابِ اللّهِ أَزْ تَأْتِيهُمْ السَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَمْمُونِ مَا لَاللّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ الْتَبَعَيٰ وَمُهُ لَا يَمَا اللّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ الْتَبَعَيٰ وَمُبُحَانَ اللّهِ وَمَا أَنْ اللّهِ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَلِيلُكُ إِلَّا رِجَالاً نُومِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهُلِ اللّهَوَيُهِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَلِيلُكُ إِلَّا رِجَالاً نُومِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهُلِ اللّهَوَ لَنَامُ لَا اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ إِلّا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ ال

رَتَفْصِيلَ كُلْ شَيْءَ وَهُدَى وَرَضَةً لِقَوْمٍ يَزُّمِنُونَ مِنْ فَالْمِنْ مَنْ الْمِثْمِنُ وَمُنْ الْمِثْمُ وَ الْمِثْمُ الْمُثَالِقُ الْمُثَالُونَ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَالِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُ

لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ

مكَّلة وهي قلت واربعون آية يشم اللّه الرّحين

ا المّم يلك آيات "آلكِتابِ وَآلْدِي أَنْذِلِ إِلنِّكَ مِن رَبِّكَ آلْتُقَ وَلَكِنَّ أَشْتَرَى
 النّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي رَبّعَ ٱلسَّترَاتِ بِغَيْمٍ عَدْدٍ تَرَوْنَهَا فُمْ ٱسْتَرَى

عَلَى ٱلْعَرْضِ وَتَحُرُّ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِى لِآجَلِ مُسلَّى يُدَيِّمُ ٱلأَمْرَ يُفَصِّلُ الْكَاتِ وَمَّلَّكُمْ مُرِقِعُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ يِيهَا الْكَيْلُ وَرَائِيقَ مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ يِيهَا النَّيْلُ النَّيْلِ الْمَقْلِقِ فَيْقَالُونِ مَ وَنِي ٱلْأَيْلِ يُنْفَى اللَّيْلُ الْقَبْرِ إِنَّ فَيْفُونِ لِنَّاتِ لِقَرْمِ يَتَقَكُّرُونَ مَ وَنِي ٱلْأَيْلِ يَعْفِي مُغْتَارِراتُ وَجَيْلُ مِثْوَانُ وَغَيْنُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِنَهَ وَاحِدِ وَجَعَلْ مُعْتَالِقِ مِنْوَانِ يُسْقَى بِنَهَ وَاحِدٍ وَيَقْلِلُونَ تَجْفِي لَّ عِنْوَانُ وَغَيْنُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِنَهَ وَاحِدٍ وَوَلِيكُ لَمْ عِنْوَانُ وَغَيْنُ مِنْوَانِ يُسْقَى بِنَهَ وَاحِدٍ وَيُقْتِلُ بَغْصَهَا عَلَى بَعْفِي فِي ٱلْأَكِلِ إِنَّ فِي كَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَيْمِ يَغْقِلُونَ وَيُقَلِّلُونَ عَنْفِي مَلْكِي بَعْنَى بِنَهَ وَالْوَيْكُ أَكُنَا لِيقَ عَلَى عَلَى يَعْفِي بَعْقِيلُونَ وَلِيكُ لِللَّهِمِ وَأُولِاكِكُ ٱلْفُكُولُ فِي أَعْمَاتِهُمْ وَأُولِاكِكَ الْفَلْكُولُ فِي أَعْمَاتِهُمْ وَأُولِكُ أَكُنَا لَمِنَا مُنْفَعِهُمْ وَأُولِاكِكُ أَلْكُونُ مُنْ وَلِي لِللَّهِمُ وَلَى وَلِكُ لَلْمَالِقِهُمْ أَوْلِكُ لَلِكُ اللَّهِمْ وَلَوْلِكُ اللَّهُولُ وَعَلَى اللَّهُمُ الْعَلِي مِنْ وَيَعِلَى اللَّهُمُ الْمِنَالِ اللَّهِمْ وَلَى وَلَكُولُ اللَّهِمُ وَلَى وَلَكُولُ اللَّهِمُ وَلَى مَلْكُولُ وَلَيْلُ الْمُعْولُ اللَّهِمُ وَلَى مُؤْلِى مَنْفُونُ وَلِكُولُ اللَّهِمُ وَلَى اللَّهُمُ وَلِلْ الْمُؤْلِ وَمُنْ مُنْ اللَّهِمُ وَلَمْنُ اللَّهُمُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُولُ وَمُنْ جَعْلُولًا لَولَا أَنْوَلِ مُؤْلُولًا أَنْكُولُ مَا عَلَيْفُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ الْمُعْفِي وَاللَّهُمُ وَلِلْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَلِلْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ فُولُولُ وَلَاللَّهُمُ وَلِلْمُ الْمُنْ فُولُولُ وَلَاللَّهُ اللْمُنْ وَمُنْ مُنْ أَنْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلِلْمُ اللَّهُمُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَالِلُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُمُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلِلْمُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُعْلِلُ اللْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِلِ

يبها حَالِكُونَ ۗ ﴿ وَيُسْتَخْصِلُوكَ بِالسَّيِّةِ قَبْلُ الْمُسْتِةِ وَقَدُ هَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ 
الْمُثْلَاثُ وَإِنْ رَبِّكَ لَكُو مَعْبَرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلِيهِمْ وَإِنْ رَبِّكَ لَشَدِيهُ ٱلْفِقَابِ 
٨ وَيَعْبُلُ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا أَتُولَ عَلَيْهِ آيَةً مِن رَبِّهِ إِنِّمَا أَلْتَ مُنْجِزْ وَلِكُلِ 
وَيَعْبُلُ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلا أَتُولُ عَلَيْهِ آيَةً مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَلْتَ مُنْجِزْ وَلِكُلِ 
وَيُولُ مَا تَعْبِيفُ الْأَرْبَ عَلَيْهُ مَا غَيْبِلُ كُلُّ أَتْنَى وَمَا تَعِيفُ الْأَرْبَامُ وَمَا تَوْوَالُو 
وَكُلُّ شَيْهُ عِنْكَهُ بِيقْكَامٍ ١٠ عَالِمُ ٱلْقَيْبِ وَآلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَسْرَالُهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لِلْ 
اللَّهُ مُعْفَقِبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَكِيْهِ وَمِنْ حَلْهِ يَشْطُونَهُ مِنْ أَنْرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ مَلِيكُمُ ٱلْكُونِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا 
لَهُ مُمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِلِ ١٣ هُو ٱلْكِي يُرِيكُمُ ٱلْكُرِق عَوْلًا وَعَلَيْهِ 
وَيُنْفِيلُ اللَّهُ لِكُونَ مِنْ مَنِي اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ وَعَلَمُ 
وَيُعْبُونُ اللَّهُ وَعَلَى مَا لِقَوْلِهِ عَنْهُ مِنْ دَوْلِ ١٣ هُو ٱلْكِي يُونِكُمُ النَّذِي وَعَلَى مَعْبَدُ وَاللَّالُونَ فِي ٱللَّذِي وَعَلَى الْمُولُ وَقِلْ وَعَلَمُ اللَّهِ وَالْعَلَى الْمِنْ الْمَالِقِ وَلِيكُونُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِيلُ الْمُولُوعِ وَالْعِيلُونَ لِللَّهُ الْمُولُولُ وَاللِّي الْمُعْلِقِ وَمَا لَمُولُولُ وَلِيلُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَاللَّذِي وَالْعَلَى الْمُعْلِقِ وَمَا لَمُولُولُ وَاللَّذُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّذِي وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ وَلِلَّا لِللَّهُ وَالْمُ وَلِيلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ وَاللَّذِيلُ وَمِنْ وَلِهُ لَا يَسْتُولُولُ وَاللَّالِمُ وَلَا لَالْمُولُولُ وَلِيلُولُ وَاللَّذِيلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّذِيلُولُ وَاللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّالِمُ وَلِلِيلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاللَّهُ اللْمُؤْلُولُ وَاللِهُ الْعُلُولُ وَاللَّذِيلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِلِيلُولُولُولُ وَلِلَالِهُ وَاللِمُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلِلُولُولُولُولُولُ

رَطِلْالُهُمْ وَالْفُحْدِ وَالْآصَالِ ١٠ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّبَوَافِ وَالْأَرْضِ فِي اَللَّهُ فَلَ الْمَاتَّةُ الْمَاتَّةُ مِنْ فَوْ فَوْا فَلْ هَلَ يَسْتَعِي الْقَلْمَاتُ وَالْثُورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء اللَّمْ غَنَى وَالْبَعِيمُ اللَّهِ شُرَكَاء عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَالِقُ كُلِ مَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَالِقُ كُلِ مَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء الْلَهُورُ لِللَّهِمْ فِي اللَّهُ عَالِقُ كُلِ مَعْلُو اللَّهِمُ اللَّهِمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ وَاللَّمِ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمُ وَلَيْهِمُ وَلَا اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهِ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٣ وَٱلْأَدِينَ صَبْرُوا ٱلْبَنِقَاءَ وَجُو رَبِهِمْ وَٱقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱلْتَقُوا مِنَّا رَزَقَتَاهُمْ سِرًّا وَمَكَالَيْهَ وَلَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَمَكَالِيهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَفَرَوا يَهِمْ وَٱلْمَلَاكِلَهُ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ وَالْمَلِكِلَمْ فَيْعَ مَنْ كُلُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرُومُ فَيْعَمَ عُلْمَى عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرُومُ فَيْعَمَ عُلْمَى عَلَيْهُمْ فِيمَا صَبْرُومُ فَيْعَمَ عَلَيْهِمَ وَاللَّذِيمِ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُمْ فِيمَا صَبْرُومُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وِمِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْدِ مِينَاقِهِمِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وِمِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْدِ مِينَاقِهِمْ وَتُقَاعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْدِ مِينَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْدِ مِينَاقِهِمْ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْدِ مِينَاقِهِمْ وَتُقَاعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْدِ مِينَاقِهِمْ وَتُولِقَاعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ حُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ عَلَيْكُمْ فِيمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرِقُ مَالَعُونَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُونَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا لَمُونَا لِللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللْهُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الللْهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٠ وَالَّذِينَ يَنْفَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاتِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُمِونَ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُمِونَ وَيَقْطُونَ وَيَقْرَفُوا وَالْمُعْنَةُ وَيَهْمُ شَرِّهُ الدَّارِ الا اللَّهُ يَبْشُطُ الزِّزْقَ لِبَنْ يَشَاءُ وَيَقْوِزْ وَتَرْخُوا وَالْمُثِيرَةِ الْكُثِيرَةِ الْكُثِيرَةِ الْكُثِيرَةِ اللَّهْ اللَّهُ مِنْ رَبِّهِ فِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ يَبِشُونَ اللَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهِ مَنْ رَبِّهِ فَلْ إِنَّ اللَّهِ يَبِشُونَ اللَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهِ مَنْ أَمَنُوا إِنَّهُ إِنْ اللَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهِ مَنْ أَمْدُوا إِنَّهُ إِنْ اللَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهُ مِنَ آمَنُوا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهُ مِنَ آمَنُوا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِنَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَشَاءً وَيَهْدِى إِنَّهِ مَنْ أَتَابَ ١٨٠ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِع

رَسُّنِيْنُ عُلُوبُهُمْ بِدِكْمِ اللَّهِ اللهِ الْآ بِدِكْمِ اللَّهِ الْطَائِقُ الْفُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَيلُوا الشَّالِيَّ فَطْبَرُنُ الْفُلُوبُ الْفُلُوبُ الْفُرِينَ آمَنُوا وَمَيلُوا السَّالِيَّ وَهُمْ يَصُّفُرُونَ عَلَيْهِمُ الْدِي أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَصُّفُرُونَ بِالرَّحْتِي فَلُ هُوْ رَبِّي لا إِنَّا إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَرَصُّلُتُ وَالْيَهِ مَتَابٍ ٣٠ وَلَوْ مَنِي فَيْ فُلُ هُوْ رَبِّي لا إِنَّا إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَرَصُّلُتُ وَالْيَهِ مَتَابٍ ٣٠ وَلَوْ اللَّهُ مُوتَى فِي الْمَرْفُ أَرْ كُلِمَ بِهِ الْبَرْقِي بَلْ لِلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَتَابٍ ٣٠ وَلَا إِنَّهُ اللّهُ لَهُ كَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ تَعْمَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَهُ كَمَا اللّهُ لَهُ كَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَلُوا اللّهِ مُوتَعَلِّهُ اللّهِ إِنْ اللّهُ لا يُغِيلُوا اللّهِ هُولَى اللّهُ لَكُنُونَ وَيَمّا وَلَا عَلَيْهُمْ تَكَيْفًا كَالِمَا وَمَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكًا اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكً عَلَيْكً اللّهُ عَلَيْكً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِنْ رَايِ ٣٠ مَمَلُ الْجَنَةِ الَّتِي رُمِدَ الْلَمْقُونَ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ أَخُلُهَا وَالْمَ وَمِنْ الْلَائِهُ ٣٠ أَخُلُهَا وَالْمَائِونِ اللَّالُ ٣٣ أَخُلُهَا وَمُفْتَى الْكَافِرِينَ اللَّالُ ٣٣ وَأَلَّذِينَ الْقَارُ الْمَلْكَ رَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُغْكِمُ وَالْمِينَ الْقَرْابِ مَنْ يُغْكِمُ بَعْفَهُ عَلَى الْمُلْوَلِ وَاللَّهِ مَلَّالِ اللَّهُ وَلِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْهُ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَال

لِكِلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٩ يَكُمُو ٱللَّهُ مَا يَشَآء وَيُثَبِثُ وَعِلْدَهُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ
٣٠ وُإِمَّا نُرِيَّلُكَ بَعْقَى ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَلُكَ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا
١٧

وَمَنْ عِنْكَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

الْجُسَابُ ا ۚ أَرَاهُ يَرُواْ أَنَا نَاتِي الْأَرْضَ نَفْضُهَا مِنْ أَطُرَافِهَا وَاللَّهُ يَتُكُمُ لَا مُعَقَبَ لِلْكُوبِ وَهُوَ سَرِيعُ الْجُسَابِ ٣٠ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ النَّكُمُ جَبِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْلُقَارُ لِمِنْ عُقْبَى الدَّارِ ٣٠ وَيَقْدُولُ الْلَادِينَ كَثَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا فُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللَّهِ مَنْ وَبَيْلُكُمْ وَاللَّهِ يَهِمْ اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ مَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ



عليه السلام مكّية وهي اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَى ٱلرَّحِيمِ

الرّ كِتَابُ ٱلْرَلْتَاهُ إِلَيْكَ لِلْحُرْمَ الثّالَى مِن ٱلطُّلْتَاتِ إِلَى ٱلثّورِ بِإِذْنِ رَبّهِمْ
 إلى صِرَاطِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْخَييدِ ٣ اللّهِ ٱلّذِي لَهُ مَا في ٱلشّمَرَاتِ رَمّا في ٱلأَرْضِ
 رَبْيُلُ لِلْكَارِدِينَ مِنْ عَمَالٍ شَرِيدٍ ٣ ٱلْدِينَ يَسْتَعِبْرِنَ ٱلْخَيَرةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى

يِسِي هَبَدٍ السَّمَورِ \* وَإِنْ كَانَ مُرسَى يَعْرِهُو الصَّرِرَا يَفِعُهُ اللَّهِ عَلَيْمُ أَنَّ ا الْقِتَاكُمُ مِنْ آلِ فِرْعَرْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّةُ الْعَدَابِ وَيُدَيِّخُونَ أَبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَعْفُرِنَ نِسَاءُكُمْ وَقِيْ ذَلِكُمْ بَكَانَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ \* وَإِنْ ثَأَلَّانِ رَبُّكُمْ لَيْنَ شَكَرُومُمْ لَأَرِيمَتُكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْنُمْ إِنَّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ \* وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَقَبِينًا حَبِيدٌ \* أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَلُ اللَّهِ لَقِينً

سورة ابرهيم قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَقَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ يِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ رَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَتُّ فَاظِم ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِمَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَّفِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآ وُتَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ٣ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خَنْ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ إِ تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِنَّانِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ رَقَدُ هَدَانَا سُبُلَنَا رَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُبُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَتُّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَلْهُلِكَنَّ ٱلطَّالِيينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَتَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِبَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدٍ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٩ مِنْ وَرَآتِهِ جَهَلَّمُ رَيُسْقَى مِنْ مَآه صَدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَانُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِنَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآثِمِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّبْحِ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ

بِٱلْحَقِّ إِنْ يَشَأُ يُدُعِبُكُمْ رَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز ٢٠ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱلسَّكَكُبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء هُ اللَّهِ لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَكَيْنَاكُمْ سَوَآءً عَلَيْنَا أَجَزعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيصٍ ٢٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًّا قُضِيَ ٱلْأَمْمُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّى وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ شُلْطَانِ ٢٠ إِلَّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَالسُّجَبَّتُمْ لِي فَلَا ْ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا ۚ بِبُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٨ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبإِذْن رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ بِيهَا سَلَامٌ ١٩ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثَّجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتٌ رَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّبَآء ٣٠ تُرُّتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكُّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كُلِهَةٍ خَبِيثَةٍ كَاهُجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ نَرْق ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُصِلّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِبِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء ٣٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِعْسَ ٱلْقَوَارُ ٥٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٩ قُلُ لِعبَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ٣٠ أَلِلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّبَوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَحْمِ بِأَمْرِةِ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱللَّمْهَارَ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَّالْقَهَرَ دَآثِبَيْن وَسُحَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَآقَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ تَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِتِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْمٍ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحُرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَٱجْعَلْ أَنْثِكَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِي إِلَهُمْ وَٱرْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٩ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاهَ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَتَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ دُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآء رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِكَيّ وَلِلْهُوْمِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٣ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّهَا يُوِّخِرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْعَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٣٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُرُّسِهِمْ لَا يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طُرْنُهُمْ وَأَنْثِكَتُهُمْ هَوَآه وَأَدْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ٥٠ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ٦٩ نُجِبْ دَعْرَقَكَ رَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ ٣٠ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ ٱلذَّمَّقَالَ وَقَدُ مَكَرُوا مَكْرَفُمْ وَعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُفُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُفُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٨٨ قَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْقِقَامِ ٩٠ يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْمَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّبَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ يَوْمَثِيْنِ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٥ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قطِرَان وَتَغْشَى وُجُوعَهُمُ ٱلنَّازُ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ۗ ٱلْحِسَابِ الله هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذُرُوا بِعِ وَلِيَعْلَنُوا أَنَّبًا هُوَ إِلَمُّ وَاحِدٌ وَلِيَدُّكِّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَيَابِ



ستيد يشم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ١ الرَّرِ عِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَتُوْآنِ مُهِينِ ﴿ ٣ ارْبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

سورة آآ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا رَيَّتَمَتَّعُوا رَيْلُهِهِمُ ٱلْأَمَٰلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْدِ ٱلدِّكُمُ إِنَّكَ لَحَمْنُونٌ ٧ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْهَلَآثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَرِّلُ ٱلْمَلَآئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّقِ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَدْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَرَّلِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ١١ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُعْرِمِينَ ١١١ لَا يُؤُمِنُونَ بِعِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَرْلِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّبَآء فَطَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّهَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ خَنْ قَوْمٌ مَا مُحُورُونَ 14 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَرَيَّتَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كِلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّبْعَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 11 وَّٱلْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ٢٠ وَجَعَلْنَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَتُه بِرَازِقِينَ ٢١ وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدَدَا خَرَآئِتُهُ وَمَا نُتَرِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ ٣٦ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَسَّقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ يِخَارِنِينَ ٣٣ وَإِنَّا لَتَعُنُ خْيِي وَنْبِيتُ وَخْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١٢ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِيْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٩ وَلَقَدْ

خَلَقْتَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَيٍ مَسْنُونِ ٢٧ وَٱلْجُنَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّهُومِ ١٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ آيِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَكَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَدَهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

سورة الجم لَمْ أَكُنْ لِأَنْجُكَ لِبَشَمِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَاكْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّيسَ ٣٩ قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْتَنِي لَأُرْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْرِيَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُغْلَصِينَ ١١ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ إنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَادِينَ ٣٠ رَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ لَهَا سَبْعَةُ أَبْرَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْء مَقْسُومٌ مَم إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٩٩ أَمْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ٧٠ وَتَرَعْنَا مَا فِي صُكُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ٨٨ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا ثُمُّ مِنْهَا بِخُرْجِينَ ٩٩ نَتِيٌّ عِبَادِّى أَتِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ه رَأَنَّ عَدَابِي هُوَ ٱلْعَدَابُ ٱلأَّلِيمُ اه وَنَبِّثُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ مِه قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي ٱلْكِبَمُ فَبِمَ تُبَشِّرُون ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّي فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٩٥ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُّونَ ٧٥ قَالَ نَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنُّرْسَلُونَ ٨٥ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَرْمٍ تُحْرِمِينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَهُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَبِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١١ فَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ١٣٠ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَنْتَرُونَ ١٣٠ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ رَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٩٠ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَأَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٦ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِمَ هَوُلاَه مَقْطُوعٌ مُصْعِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ عَوُّلآء مَيْفِي نَلَا تَفْعَصُون ٩٠ وَالتَّقُوا ٱللَّهَ وَلا تُخْزُون ١٠ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ

عَن ٱلْعَالَبِينَ ١١ قَالَ هَوُلآهَ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٢ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٣٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيِّحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٠ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا رَّأُمْطُونًا عَلَيْهِمْ جِارَةً مِنْ سِجِيلٍ ١٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُعَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ vv إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ vv وَإِنْ كَانَ أَعْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَالِيينَ ١٩ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ١٠ وَلَقَدْ كَدَّبَ أَحْمَابُ ٱلْجُرُ ٱلْمُوْسَلِينَ ٨١ وَآكَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٣ وَكَانُوا يَنْجِتُرنَ مِنَ ٱلْجُبَالِ بُيُرتًا آمِنِينَ ٣٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٠٠ فَمَا أَغْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَقِي رَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً فَاصْغَجِ ٱلصَّغْجَ ٱلْجَبِيلَ ١٩٨ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخُلَّاتُ ٱلْعَلِيمُ ٨٧ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْبَثَانِي وَٱلْفُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ٨٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ١١ فَرَزَيِّكَ لَنَسْأَلَتْهُمْ أَجْمَعِينَ 4٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٠ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤمَّمُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّا

مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ مكية وهى مائة وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَفَيْتَاكَ ٱلْمُسْتَهْرِئِينَ ٩٩ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَيِّجٌ بِحَدْدِ رَبِّكَ وَكُنّ

ا أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَهْجِلُوهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَرِّلُ ٱلْبَلَاثِكَةَ

سورة النحل بْالرُّومِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا نَا تَقُونِ ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِنْ وَمَتَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٧ رَتَّعْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيمِ إِلَّا بِشِقَ ٱللَّنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَزُّكُ رَحِيمٌ ٨ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْجَبِيمَ لِتَوْكَبُوهَا وَرِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ يِيهِ تُسِيمُونَ ॥ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلرَّرْعَ وَالرَّيْمُونَ وَٱلنَّحِيلَ وَٱلنَّحْمَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ وَّالشَّمْسَ وَّالْقَمَر وَّالنَّجُومُ مُتَحَرِّاتٌ بِأَمْرِة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَذَّكُورَنَ
 وَمَا ذَرّاً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَذَّكُورُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّمَ ٱلْبَحْمَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْمَةً تَلْبَسُونَهَا رَتَّرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِمَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُورُنَ ٥١ وَٱلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ 19 وَعَلَامَاتٍ رَبِّالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَفَهَنْ يَعْلُقُ كَهَنْ لَا يَغْلُقُ أَفَلًا

وَالشَّسُ وَالقَمَر وَالنَّجُومُ مُحَدَّراتُ بِأَمْرِةٍ إِنَّ بِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَرْمٍ يَعْطِرَنَ الْ وَمَا كَلَمْ فِي الْأَرْضِ مُحَدِّرَاتِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِقَرْمٍ يَخُصُّرُونَ اللَّهُ عِلَمَ اللَّمْ اللَّهُ اللَّ

سورة ١٩ ٱلأَوِّلِينَ ٢٧ لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِقَيْمٍ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ نَحَمَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ نَرْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآهَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاتُونَ نِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَّالسُّومَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْه بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٦ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا ٱتْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَلُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُم دَارُ ٱلْنُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ نِيهَا مَا يَشَآوُنَ كَذَلِكَ يَجْرِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُلْنُمُ تَعْمَلُونَ ٣٠ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَمَا طَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٦ فَأَصَابَهُمْ سَيَّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٧ وَقَالَ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِدِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَآوُتُا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْهِ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى

ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُحُوا ٱللَّهَ · وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَيِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُذَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٠ وَٱقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَبُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

سورة النحل أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٣ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءَ إِذَا أَرْدُنَاهُ أَنْ تَغُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَرِّئَتَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَّأَجُمُ "الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٠ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ٥٠ وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٩٩ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُرِ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَقَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسِّيآتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ

يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا ثُمَّ بِمُعْجِزِينَ ٩٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنّ رَبّكُمْ لَرَزُكْ رَحِيمٌ ١٠ أَوْلَمْ يَرَوا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَقَيَّرُ طِلَالُهُ عَن ٱلْمَيِين وَٱلشَّمَآيَٰلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٠ وَلِلَّهِ يَعْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ رَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ٣٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْن ٱثْنَيْن إِنَّهَا

هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَا رُقَبُون ٩٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ رَاصِبًا أَنْفَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ رَمَّا بِكُمْ مِنْ نِعْبَةٍ قَبِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجُّأُرُونَ ٩٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصُّرِّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقًى مِنْكُمْ بِرَتِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٧ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٨٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمًّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَاتَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ

بْالْأَثْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَازَى مِنَ ٱلْقَرْمِ مِنْ سُوِّه مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْبْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَكْسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَكْكُنُونَ ١٣ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّخِرَةِ مَثَلًا ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱللَّاعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٣ وَلَوْ

سورة آآآ يُوَّاخِهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُوَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلتَّارَ رَأَتَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمِّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ رَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ رَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُنبَيْنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱلْحُتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ١٧ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّهَا مَا ۚ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضُ بَعْدَ مَرْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً

لِقَوْم يَسْمَعُونَ ١٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِدِ مِنْ بَيْن نَرْثِ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِعًا لِلشَّارِيينَ ٩١ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٧٠ وَأَوْحَى

رَبُّكَ إِلَى "النَّحْلِ أَن "اتَّخِذِي مِنَ "الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ "الشَّجَم وَمِمَّا يَعْرشُونَ ١١ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلقَّمَوَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُرِيهَا شَرَابٌ لْعُقْتِلِكُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ رَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم

شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَاثِي رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءَ أَفَبنِعْمَةٍ اللَّهِ يَجْدَدُونَ ٣٠ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ أَقَبَا لَبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللَّه

مُ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْكَّرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٩ فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ ا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلْ

عَلَى شَيْ ۗ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلالهُ أَيْنَهَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِغَيْمٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَنْ يَأْمُمُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْمِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوْ! إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَخَّرَاتِ في جَوِّ ٱلسَّبَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوُّمِنُونَ ٨٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِقُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ رَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ رَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ١٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْخُمَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأُسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ٩٨ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلنُّبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيمًا ثُمَّ لَا يُؤُذِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْمَبُونَ ٨٨ رَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحْقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا ثُمُّ يُنْظُرُونَ ٨٨. رَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُّلَآهُ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِتَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِيدٍ ٱلسَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّلآ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْبَةٌ وَبُشْرَى لِلْبُسْلِمِينَ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآهِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفُحْشَآهِ

وْٱلْمُنْكُم وْٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاتُنَا تَتَّخِدُونَ أَيِّمَانَكُمْ دَخَلًا نَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِعِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيعِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ رَلَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٩ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَلَّ تَكَمُّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَكُوتُوا ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٧١ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ قَبَنًا قَلِيلًا إِنَّبَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْكَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْكَ ٱللَّهِ بَانِي وَلَنَجْرِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُومِّنْ فَلَنَّدِينَةُ حَيْرةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتُ ٱلْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بْاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَٱلَّذِينَ أَمُّ بِعِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدُّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وْٱللُّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِتَّى وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتِ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَقْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَائِكُ فُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِعِ إِلَّا مَنْ أُكُرِةً وَتَلْبُهُ مُطْمَيْنً بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِاللَّهُمْ صَدّْرًا فَعَلَيْهِمْ

سورة الخعل غَضَبُّ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْعَائِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١١١ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا رَتُرَقُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ رَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْبَيْتَةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكُفَرَتْ بِأَنْغُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَرْبُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٠ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَدُهُمُ ٱلْعَدَابُ وَهُمْ ظَالِبُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِبًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَبِّبًا وَٱشْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١١ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَّالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيمِ وَمَا أُهِلَّ لِعَيْمِ ٱللَّهِ بِع فَمَن ٱصْطُمَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ ١١٧ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِتَتُكُمُ ٱلْكَذِّبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِمُونَ ١١٨ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَانُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّوَء

بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمً ١١١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٦ شَاكِرًا لِأَنْغُمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلكَّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٠ ثُمَّ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١٥ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ رَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٣٩ أُدُعُ إِلَى سَبِينِ رَبِّكَ بِالْكِنْمَةِ وَالْمَرْعِطَةِ الْخَسْلَةِ وَجَائِهُمْ بِاللَّبِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهْمَةِ يَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمْهُمُ مَا وَإِنْ عَاقَبُمُمْ هُو أَعْلَمُ بِاللَّهْمَةِ يَمِنَ ١١٧ وَإِنْ عَاقَبُمُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُرِبَتُهُمْ بِهِ وَلِيْنِ مَبْرَثُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١١٨ وَأَسْمِرُ وَمَا عَنْهُولُ لِلسَّابِرِينَ ١٨ وَأَسْمِرُ وَمَا عَنْهُولُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي صَيْقٍ مِبًّا يَمْكُورُونَ إِنَّ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَكُونِينَ الْمُ فَعْسِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللْمُولَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ



مكتبة وهى مائة واحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْدَقِ الرَّحِيمِ

﴿ اَسُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَجْدِ الْخُرَامِ إِلَى الْمَجْدِ الْخُرَامِ إِلَى الْمَجْدِ الْخُرَامِ إِلَى الْمَجْدِ الْخُرَامِ إِلَى الْمَجْدِ الْخُرَامِ اللَّهِ الْمُعْمِدِ الْخُرَامِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِي

٣ وَآتِيْتَا مُرسَى ٱلْكِتَابَ رَجَعَلْنَاهُ هُدُى لِبَنِي إِشْرَائِكَ أَلَّا تَقْعِدُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ٣ دُرِيَّةً مَنْ حَبَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَتَقَيْنَا إِلَى لَنِي إِشْرَاتِكِلَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَىٰ عُلُوا كَبِيرًا مِنْ اللَّرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَىٰ عُلُوا كَبِيرًا مَ اللهِ عَلَىٰ عُلُوا كَبِيرًا هُ وَلَمْ مَرَّتِهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَىٰ مُلْعَلِيهِ فَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِ بَأْسِ شَرِيدٍ فَعَلَسُوا

رَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا رَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا 4 إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ

سورة الاسرى يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَهِّمُ ٱلْمُرِّمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ١١ رَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١١ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِ دُعَآءً بِالْخُيْمِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ آيَتَيْن فَكَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا نَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَة ٱلسِّنِينَ وَّالْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَقْصِيلًا ا وَكُلُّ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِفْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَن ٱهْتَكى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَارِزُلًّا وِزْرَ أُخْرَى

وَمَا كُنَّا مُعَدِّدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٧ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا كَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِكُنُوبٍ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِبَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم

يَصْلَاهَا مَدُّمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ نَأُولَاثِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ٢١ كُلًّا نُبِدُّ عَوَّلآه وَعَوَّلآه مِنْ عَطَاه رَبِّك وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَعْطُورًا ١٣ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ وَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتَقْعُدَ مَدْمُومًا عَدْدُولًا ١٩٠ وَقَصَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَرْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُتِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا رَقْلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ زَامْفِضْ لَهُمَا جَنَاجَ ٱلثَّالِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبّ الرَّحَهُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ

وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِين

رَقِن ٱلشَّيْطَانُ لِرَدِّهِ كَفُرًا ٣٠ وَإِمَّا فَعُرِضَ عَنْهُمُ ٱنْفِعَا وَحَمَّةً مِنْ رَقِكَ 
تَرْجُوهَا نَقُلُ لَهُمْ وَلَا مَيْسُرًا ٣٠ وَلَا تَقْتَلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُلْقِكَ وَلا 
تَرْسُطُهَا كُلُّ ٱلْنَسْطِ تَقَعْدَى مَلُومًا تَحْسُرًا ٣٣ إِنَّ رَتَّكَ يَنْسُطُ ٱلرِّرَقَ لِنَنْ 
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَاهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَتُكُمْ خَشْيَةً 
إمْلَاقٍ خَنْ تَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَعْلَهُمْ كَانَ خِطاً كَبِيرًا ٣٣ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَتُكُمْ خَشْيَةً 
مُوالِّ تَقْتُلُوا اللَّهُ عَلَى قَاحِمُةً وَلِنَا عَلَيْكُ هُمْ وَلا تَقْتُلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلا تَقْتُلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلا تَقْتُلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا تَقْتُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَاحِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا تَقْتُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُنْسِلِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّلِيْمُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

يَمَنَهُ وَيُقَوْرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلا تَقْفُلُوا أَلِّلاَتُهُمْ خَشَيَةً إِلَيْكُمْ خَشْيَةً إِلَيْكُمْ مَنْ خِطَّاً كَبِيرًا ٣٣ وَلا تَقْوَنُوا الْهَدِي خَنْ دَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ

القَثْلِ إِنِّهُ كَانَ مَنْصُرًا ٣٣ وَلَا تَقْوَبُوا مَالُ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّبِي هِمَ أَحْسَنُ حَقَّى يَنْلَعَ أَشُدُهُ وَأَرْنُوا بِالْقِشْطِيسِ إِنَّ الْقَهْدَ كَانَ مَسْوُلًا ٣٧ وَأَرْنُوا بِالْقِسْطِيسِ اللَّهِ عَنْمُ وَأَحْسَنُ قَالُولِلًا ٣٨ وَلا اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ وَالْفَرَادَ فَلَ اللّهِ عَلَمٌ إِنَّ السَّنْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَرَادَ فَلَ الْوَلِكَ كَانَ عَلَهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ ا

في ٱلْقُوْآن وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ٥٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ فَمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْمُورًا اه أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا ن وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٣٠ قُلْ كُونُوا جَارَةً أَرّْ حَدِيدًا أَرْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُمُ فِي صُدُورِكُمْ نَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا تُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْغِصُونَ إِلَيْكَ رُرُّسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قريبًا ﴿ هُ يَوْمَ يَكْفُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَبْدِهِ وَتَطُلُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ هُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَكْوًّا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبْكُمْ أَرَّ إِنْ يَشَأً يُعَدِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبَّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ زَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٥ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَبْلِكُونَ كَشْفَ الشَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا ٥٥ أُولَاثِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعْذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا أَ شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَدَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُوهَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً نَطَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بَّالْآيَاتِ إِلَّا تَغْرِيفًا ١٣ رَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَهَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّرُيَّا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَعُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآن ونُخَرِّفُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ٣٠ رَإِهُ قُلْنَا لِلْهَلَائِكَةِ ٱللَّهُدُوا لِآهَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأْتُجُذُ لِنَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَّى لَثِنْ أَخَّرْتَن إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ قالَ

ٱذْهَبْ فَهَنْ تبعَكَ مِنْهُمْ قَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوُكُمْ جَزَآءٌ مَوْفُورًا ٩٩ رَٱسْتَفْرِزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَرْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَّى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٨٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزِّجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِمِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ٩٠ زَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فِي ٱلْبَحْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ رَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ رَكِيلًا ١١ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيدِ تَارَةً أُخْرَى نَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ "الرِّمِ تَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَقَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِعِ تَبِيعًا ١١ وَلَقَدُ كُرُّمْنَا بَنِي آَهُمَ وَحَبَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَنَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ١٣٠ يَوْمَ نَكْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَأُولَاثِكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ٩٠ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٥٥ وَإِنْ كَادُوا لَيَقْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَقْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّتَكُوكَ خَلِيلًا ٣٠ وَلَوْلا أَنْ تُبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكِنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ٧٧ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْخَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْفِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَاقَك إِلَّا قَلِيلًا ٧٠ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّبْسِ إِلَى غسّقِ ٱللَّيْلِ وَقُرْآنَ ٱلْغَجْمِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْغَجْمِ كَان مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ نَتَكَجُّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَكَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُوذًا ١٨ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْق وَأَخْرِجْنِي نَخْرَجَ صِدْق وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكُ سُلْطانًا نَصِيرًا ٨٣ وَقُلْ جَآءَ ٱلْخَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطلَ

كَانَ زَهُوقًا ١٨٠ وَنُنتَرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَآء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزيدُ ٱلطَّالِبِينَ إِلَّا خَسَارًا مه رَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ رَإِذَا مَسَّهُ 'الشَّمُّ كَانَ يَوْسًا ٨٩ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أُهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٨ وَلَثِنْ شِثْنَا لَنَكْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْبَةُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَئِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ زَاكْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِيِثْلِمِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدُ صَرَّتْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْتَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوُّمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْمُمُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلِ رَعِنَبِ نَعُغَتِمَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْفِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّمَآء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْهَلَآئِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآء وَلَنْ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٩ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِّمُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱللهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٧ قُلْ لَوْ كَانَ فِي ٱلذَّرْضِ مَلاَثِكَة يَبْشُونَ مُطْبَثِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآء مَلَكًا رَسُولًا ٩٨ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا
 ٩٨ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا رَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَرْلِيَآء مِنْ دُونِهِ رَخَشُونُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ غُنْيًا رَبُكُمًّا رَصْمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّبَا خَبَتْ زِمْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَّآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَثِّذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنَّا لَبَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٢ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْبَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَعُورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيِّنَاتِ فَاسْأَلُ بَنِي إِسْرَآثِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنْكَ يَا مُوسَى مَخْعُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلَاهَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَطُنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٥ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَغِرَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ

لِبَنِي إِسْرَآثِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء رَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحُقِيّ أَنْزَلْنَاهُ رَبِالْخُقِيّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٧ وَفُوْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُومِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِعِ إِذَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْعَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَخِرُّونَ لِلْأَنْقَان

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُلِ ٱذْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱذْعُوا ٱلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْبَآءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْخُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا



لَكِيَّة وهي مائة وعشر آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَمْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ٢ قَيِّمًا لَيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

tot أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ رَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتُّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا و فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آقَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومُّنُوا إِيهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِتَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُرِزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَضْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبُا ٩ إِنْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِرْبَيُّن أَحْصَى لِمَا لَبُثُوا أَمَدًا ١١ خَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْخُقِّ إِنَّهُمْ نِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرْدُنَاهُمْ هُدًى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلْوِبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُرِيعِ إِلَهًا لَقَدْ خُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ عَوُلَآ تَوْمُنَا

ٱتَّخَدُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتِّنٍ النَّتَوَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ آعْتَرَالْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُووا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ رَيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ

ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَنْ تَجِلَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُونٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَكَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِنْ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَرْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

سورة ١٨ ١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَطْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَعْجِدًا ١١ سَيَقُولُونَ ثَلَقَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ رَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْب رَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَقَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ١٢ قَلَا ثُمَارٍ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٣ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءَ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ١٩ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ قَلَتْ مِاتَّةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ١٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱبْصِرْ بِعِ وَأَسْبِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ ى خُكْمِهِ أَحَدًا ٢٩ وَٱقْل مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِبَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ١٧ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ رينَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ١٨ وَقُلِ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ هَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ هَآء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْطَّالِبِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا رَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَآه كَالْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءتٌ مُرْتَقَقًا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَاثِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَمْن تَجْرِى مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسِارِرَ مِنْ ذَهَب وَيَلْبَسُونَ فِيَالًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَي مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآثِكِ نِعْمَ ٱلقَّوَابُ ٣١ وَّأْضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَتَّتَيْن

سورة الكهف مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِخَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْمَا ٱلْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ٣٣ وَتَجَّرْنَا خِلَالْهُمَا نَهَوًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ نَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَارِزُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَقَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَلَّتَهُ وَهُو ظَالِمْ لِنَفْسِمِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٣ وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ تَآثِمُةٌ وَلَثِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُجَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكُ رَجُلًا ٣٩ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّبَآء فَتُصْبِيمَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِيمَ مَآوُتُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٨٠ رَأْحِيطَ بِثَبَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَقَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا رَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ١٩ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِثَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ١٠٠ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحُقّ هُوَ. خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَبَآه أَتْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَهَ هَشِيبًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ مُقْتَدِرًا ٣٠ أَلْبَالُ وَٱلْبَنُونَ رِينَةُ ٱلْخَيَوةِ ٱلكُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاك الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٥٠ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَوَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٩ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ حِثْثُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَبْتُمْ أَنْ لَنْ خَعْلَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ٣٠ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَال هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٨٠ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَاثِكَةِ ٱلْجُدُوا لِآدَمَ نَجَدُوا

مَوْيِقًا أَه وَرَأَى النَّجُومُونَ الثارَ تَطَثُّوا النَّهُ مُوَايِغُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَلَهَا مَصْرِفًا الله وَلِقَدُ صَرِّفْنَا فِي هَذَا الْقُوْلِي لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَصْتَمَ هَيْهِ جَدَلًا " ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَامِهُمُ اللَّهُدَى وَمَسْتَغَفِّرُوا رَبْهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْفِيهُمْ سُنَّةُ الْأَرْلِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ اللَّمَانِ فَبُلًا ال

رَيْسَعَفُورُوا رَقُهُمْ إِلَّا أَنْ قَائِيْهُمْ سُلَّةُ الأَرْلِينَ أَوْ يَائِيْهُمْ الْعَدَابُ فَبُلا مُ وَرَ رَمَا مُؤْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُنَشِّرِينَ رَمُنْخُرُونِينَ وَلِيَّافِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقْ وَٱلْقَدُوا آيَانِي رَمَا أَلْفِرُوا هُزَوًا هُورًا هُرَا هُرَا هُرَاً هُرَا اللهِ لَمُسِمِّمَ إِيَابِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَلْهَا رَئِسِي مَا فَكُمَتْ يَكَالُهُ إِنَّا جَعَلْمًا عَلَى عُلْرِيهِمْ أَصِيَّةً أَنْ يَلِقَفُوهُ وَقِ آذَانِهِمْ وَقُرًا ٩٥ وَإِنْ تَكَمَّهُمْ إِلَى ٱلْهُكَى عَلَى يَقِعُولُوا إِذًا أَبْكًا هُ وَرَكُنَ ٱلْقَلُورُ فُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُرَّاحِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا

قُلْرِيهِمْ أَجِّنَةٌ أَنْ يَلْقَهُوهُ وَيِ آذَائِهِمْ وَقُرًا ٩٠ وَإِنْ تَدْمُهُمْ إِلَى آلَهُدَى 
قَلْنِهِمْ أَجِنَةً أَنْ يَلْقَهُوهُ وَيِ آذَائِهِمْ وَقُرًا ٩٠ وَإِنْ تَدْمُهُمْ بِنَا كَسَبُوا 
لَكِيَّلَ لَهُمُ ٱلْعَكَابَ بَلَ لَهُمْ مَوْعِكُ لَنْ يَجِحُوا مِنْ نُونِهِ مَوْعُكُمُ هِمَ وَيَلُكُ 
الْجُرِّى أَفْلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنَ وَجَعَلًا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِكًا ٩٠ وَإِنْ قَالَ مُوسَى 
لِقَمَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَلْكُمْ وَجَعَلًا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِكًا ٩٠ وَإِنْ قَالَ مُوسَى 
لِقَمَاهُ لَا أَبْرِحُ حَتَّى أَلْكُمْ تَجْمَعُ ٱلبَحْرَةِي أَوْ أَمْضِى حُقْبًا ٩٠ وَلَمْ بَلَكَ اللَّهُ الْمُعْلِيْسُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللللِهُ اللللِّهُ اللَّهُ ا

٩٨ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩١ قَالَ فَإِن اْتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ ٧ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٧٣ قَالَ لَا تُوَّاحِدُنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي غُسْرًا ٣٠ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا نُكْرًا ﷺ مه قَالَ أَلَمْ أَفْلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٥ قَالَ إِنْ اللَّهِ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَذُتِّي غُذْرًا ٧٩ نَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ تَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَبَا أَهْلَهَا نَأَبَوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَرَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَصَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ هِثْتَ لَآتَّخَاتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧ قَالَ هَذَا فِرَايُ بَيْنِي رَبَيْنِكَ سَأُنْبَثُكَ بِتَأْدِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٧٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِبَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتَّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٩ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ نَكَانَ أَبْوَاهُ مُرِّمِنَيْنِ تَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاتًا وَكُفْرًا مَا تَأْرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَرِةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِكَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَاهَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَعْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْدِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ كُلَّ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٣٨ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا ١٨٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَبِثَةٍ

رَرَجَدَ عِنْدَهَا قَرْمًا مِه قُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّعَدُ

فِيهِمْ حُسْمًا ٨٩ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلْمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِنَّى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ٨٧ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَوَآةً ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ خَبْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُرِيهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ٣٠ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُرِجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلُ خَعْلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا رَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٩٠ قَالَ مَا مَكَّتِى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ رَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَارَى بَيْنَ ٱلصَّدَقَيْنِ قَالَ ٱلثُّهُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تَارًا قَالَ آثُونِي أُثْرِغُ عَلَيْدٍ قِطْرًا ١٩ نَبَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَطْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَال هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي خَقًا 49 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ

يَوْمَثِيْدٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُعْجَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَبْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَيْدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنْحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ وُونِي أَرْلِيَآ ا إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّلْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاتِمِ نَحَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَزْدًا ١٠٠ ذَلِكَ جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَآتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي مُحْزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِرَلًا ١٠٩ قُلْ

لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

وَنَوْ جِثْنَا بِيثَلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنَّنَا أَنَا بَشَمْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّنَا إِلَهَكُمْ إِلَّهُ وَاحِدُّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَلَّهِ رَبِّهِ تَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُ



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا كَهْمَيْعِصَ ذِكْمُ رَحْمَةِ رَبِّكُ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاهُ ٣ إِذْ نَادَى رَبَّهُ دِدَآهُ خَفِيًّا

٣ قَالَ رَبِ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظَمُ مِنِي وَٱهْتَعَلَ ٱلوَّأْسُ هَيْبًا م وَلَمْ أَخُن بِهُ عَائِلًا م وَلَمْ أَخُن بِهُ عَائِلًا وَمِن رَآمَى وَكَاتِ ٱمْرَاتِي عَائِلًا بَهُ عَلَيْ الْمَوْلِقِ مِن رَآمَى وَكَاتِ ٱمْرَاتِي عَائِلًا لَمْ يَعِنُ مِن آلِ يَعْفُوبَ وَٱخْعَلُهُ رَبِّ رَهِينًا لَهُ مِنْ اللهِ يَعْفُوبَ وَٱخْعَلُهُ رَبِّ رَهِينًا لا يَعْفُوبَ وَآخْعَلُهُ رَبِّ رَهِينًا لا يَعْفُوبَ وَآخْهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَيِمًا لا يَعْفُوبَ اللهِ مِنْ قَبْلُ سَيِمًا لا إِن اللهِ عَلَيْم آمَنُهُ يَجْتَى لا لَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَيِمًا لا إِن عُلامٍ آمَنُهُ يَجْتَى لا لَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَيمًا
 ٤ قال رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَاتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَقْتُ مِن آلَكِمَ لَهُ مِنْ قَلْم مَنْ الْمِرْأَقِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَقْتُ مِن آلَكِمَ لَهُ مِنْ اللهِ اللهِيْلِيْ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُولِيَّ اللهِ اللهُ

عِينًا ١٠ قال حَكَلِكَ قال رَبُكَ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنْ رَقَدْ خَلَقْفُكَ مِنْ قَبْلُ رَامُ قَكْ هَيْنًا ١١ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلُ لِي آيَةً قَالَ آيَثُكَ أَلَّا ثُكْلِمَ ٱلنَّاسَ فَلَكَ لِيَالٍ سَيِّنًا ١١ نَحْرَجُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْحِرْابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَرِّخُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٣ يَا يَخْيَى خُوْ ٱلْكِتَابَ بِقُوْةٍ وَآئِينَاهُ ٱلْخُكُمَ صَبِيًّا ١٠ وَخَلَكًا مِنْ لَذُنَّا

الله يَا يَخْتَى خَدِهُ ٱلْكِتَابِ بِفَرْقٍ وَآتَفْتِنَاهُ ٱلْخُثْمَ صَبِينًا ١٠ وَصَائًا مِنْ لَذُقًا وَرَكَوَةً وَكَانَ وَقِيلًا وَمَا وَصَلَامٌ عَلَيْهِ وَرَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِينًا ١٠ وَصَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَرَحَى وَرَحَى يَكُنْ جَبَّارًا عَصِينًا ١٠ وَالْفَرْمَ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْهَمَ إِنِ ٱلْفَتِدَاتُ مِنْ أَهْلِهَا وَاللّهَ اللّهَا أَرْجَعَا مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا عَرَوْمً اللّهَا أَرْجَعَا مِنْ أَهْلِهَا عَلَيْهَا أَرْجَعَا لَعَلَيْهَا وَلَيْهَا أَرْجَعَا لَهَا بَصَرًا اللّهَا أَرْجَعَا لَهَا إِنْهَا أَرْجَعَا لَهَا بَصَرًا اللّهَا أَنْ كُنْ تَقَينًا لَهَا إِنْهَا أَنْ كُنْ تَقَينًا لَهَا بَصَرًا اللّهَا إِنْهِا أَنْ كُنْ تَقَينًا لَهَا إِنْهَا أَنْ كُنْ تَقَينًا لَهَا إِنْهَا أَنْ كُنْ تَقَينًا لَيْقَالًا اللّهَا إِنْهَا أَنْ كُنْ اللّهَا أَنْ اللّهَا لَهُمْ اللّهَا لَهُمْ اللّهَا لَهُ اللّهَا لَهُمْ اللّهَا لَيْكُونُ اللّهَا لَهُمْ اللّهُ اللّهَا لَهُمْ اللّهُ اللّهَا لَهُمْ اللّهَا لَهُمْ لَكُونُ لَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

١٩ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ رَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرٌ رَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ١١ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ال هَيِّنْ رَلِغَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٣٠ كَعَمَلَتْهُ فَٱتْتَبَدَتْ بِعِ مَكَانًا تَمِيًّا ٣٣ نَأْجَآءَهَا ٱلْحَقَاضُ إِلَى جِدْمِ ٱلنَّحْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ١٠٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ٢٠ وَهُرِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ فُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا ٢٩ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمًّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًّا ٢٧ فَقُولِي إِتِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ مَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِمُّتِ شَيْئًا نَرِيًّا ١٩ يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ "امْرَأً سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ يَغِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٣ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيَّنْمَا كُنْتُ وَأُوْمَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٠ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وْلِدَتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيدِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ رَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمَّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَاكْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْبِعْ بِهِمْ وَأَبْصِمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي صَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخُسْرَةِ إِذْ تُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٩ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٣٣ وَٱنْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا جم يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

سورة مريم يَأْتِكَ فَا تَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ١٠٠ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ٩٩ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ رَلِيًّا ٢٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَثِنْ لَمْ تَنْتَعِ لَأَرْجُهَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٩٩ وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ

رَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاه رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَنَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْتُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اه وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ١٠ وَّأَذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٥ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ لَجِيًّا مِن وَوَقَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ عَرُونَ نَبِيًّا هَ وَٱذْكُرُ

في ٱلْكَتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَهْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوِةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِنْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبيًّا ٨٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٩٥ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ

دُرِّيَّةِ إِنْرَهِيمَ رَإِسْرَآئِلَ وَمِثْنَ هَكَيْنَا وَّأَجْتَبَيْنَا إِذَا ثُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا تُجَّدًا رَبُكِيًّا ١٠ تَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَٱلَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْقَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِّحًا فَأُولَاثِكَ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١٣ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ رَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْبَعُونَ فِيهَا لَعْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١٠٠ وَمَا نَتَنَوُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

سورة آآا 14. تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ٧٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَثِلَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوَلا يَكْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَتًا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ رَلَمْ يَكُ شَيْئًا ١٩ فَرَرَتِكَ لَخَشُرَتَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَكُعْضِرَتَّهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَتَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِتِيًّا ١١ ثُمَّ لَكَتْن أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ أَمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١٠ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَقْضِيًّا ٣٠ ثُمَّ نُتَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا ثُنْكَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٥٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَفَاقًا وَرِثْيًا ٢٠ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ٧٧ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنَّدًا ٧٨ رَيَرِيكُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَكَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ نَوَابًا وَخَيْمٌ مَرَدًا ﴿ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَمَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ا أَطْلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱلنِّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٦ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا ٨٣ وَتَرْفُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَّدًا ٨٨ وَٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٠ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَانَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُّرُّهُمْ أَزًّا 
 « لَكُ تَخْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا تَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ خَشْمُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ مِن اللَّهْمَ عَدًّا ٨٠ يَوْمَ خَشْمُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ اللَّهِ اللَّهْمَ عَدًّا اللَّهْمَ عَدًّا اللَّهْمَ عَلَّا اللَّهُ اللَّهْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ رَفْدًا ٩٨ وَنَسُوقُ ٱلْخُبْرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ وِرْدًا ٩٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١ وَقَالُوا ٱلَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْنُمْ هَيْئًا إِذًا ١٠ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَعِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ٣٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَتْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠ إِنْ كُلُّ

مَّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُهُمْ آفِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ مَرْدًا ١٠ إِنْ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَيلُوا ٱلصَّلِحَاتِ
 سَيَعْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ رِدًا ١٠ عَلِمُنَا يَسَّرُتَاهُ بِلِسَائِكَ لِغُبَيْمَ مِع ٱلْمُقْينِينَ
 رَفْتُهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلَّ غُيسً مِنْهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلَّ غُيسً مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَدُ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَحُوا
 أحد أو تَسْمَعُ لَهُمْ رَحُوا

## ؙؙؙؙؙڡؙۏؿۊٛۊؿۊؙڎڒ؋ڎڎٷڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎڎ؋؋؋ ڛۅڔڐڟ؞

ا طَد مَا أَتْرَاتُنَا عَلَيْكُ ٱلْقُرْآنُ لِتَفَعَّى الْإِلَّا تَخْصِرَا لِينَ يَغْشَى " تَنْرِيلًا مِنْ عَلَى الْعَرْشِ آسْتَرَى وَ لَهُ اللَّوْمَ وَمَا الْعَرْشِ آلْمُوْمِ آلْلَمْوَ وَمَا يَنْتَهَمًّا وَمَا يَحْتَى عَلَى ٱلْعَرْشِ آسْتَرَى " وَإِنْ يَجْهَمُ مَا يَالَمُهُمَا وَمَا يَحْتَى ٱلشَّرَى " وَإِنْ يَجْهَمُ الْلَهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوْ لَكَ ٱلْمُسْلَمُ ٱلْخُسْنَةِ اللَّهِ اللَّهِ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ٱللُّولَى ٣٣ وَٱصْبُمْ يَدَكَ إِلَى جَمَّاحِكَ تَغْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْمٍ سُوَّه آيَةٌ أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٥ إِنْقَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٢٩ قَال رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَشِرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ أَ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ ٱشْدُدْ بِعِ أَرْرِى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ٣٣ كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَدْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَنِ ٱقْدْفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ

فَاقْدِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُرٌ لِي وَعَدُرٌ لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ تَعَبَّةً مِتِي ٥٠ رَائِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَنْشِي أُخْتُكَ نَتَقُولُ هَلْ أَنْاكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَىْ تَقَمَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتَلْت نَفْسًا فَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَتَتَنَّاكَ فُتُونًا ٣٠ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ

ثُمَّ جِئْتَ عَلَى تَكْرِ يَا مُوسَى ٣٣ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِتَفْسِي ٣٣ إِنْقَبْ أَنْتَ رَّأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَبِيًا فِي ذِكْرِي هِ إِنْقَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٣٩ نَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ١٠٠ قَالًا رَبَّنَا إِنَّنَا فَعَانُ أَنْ يَقُوْطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ٨٠ قَالَ لا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى ٩٩ فَأْتِيَاهُ

نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ نَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ وَآيَةٍ مِنْ رَدِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ٥٠ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اه قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ٣٠ قَالَ فَهَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

مه قَالَ عِلْمُهَا عِلْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هه أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا ُ بِعِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ١٩ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

الْأُولِي "ٱلنُّهَى ٧٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَبِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَّةً أُخْرَى م وَلَقَدْ أَرْيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَدَّبَ وَأَتَى ٩٥ قَالَ أَجِثْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِخْرِكَ يَا مُوسَى ١٠٠ تَلَنَأْتِيَنَّكَ بِحِجْمٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَّا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوِّى ﴿ وَالَ مَوْعِهُ كُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ فَحَّى ٣ فَتَوَلَّى نِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ٣٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلَكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ نَيْتُحِتَكُمْ بِعَدَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ٥٠ فَتَتَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٣١ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِجْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثَّتُوا صَفًّا رَقَدْ أَنْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَى ٨٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ تَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِيدٍ خِيفَةً مُوسَى ١٠ تُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٠ وَأَلْقِ مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُهُ سَاحِرٍ وَلَا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّى ٣٠ قَأُلْقِيَ ٱلشَّحَرَةُ شُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ عَرُونَ وَمُوسَى ٣٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجِّحْرَ فَلأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصَلِبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْتُى ٥٠ قَالُوا لَنْ نُرُّثِرَكَ عَلَى مَّا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا

وَارْجَاكُمْ مِنْ خِلاتِ وَلاصَلِينَكُمْ فِي جَدْوعِ النَّحَيْنُ وَتَعَلَّمْنَ اللّهَ اللّهَ عَلَى مَا وَأَلْمِي وَعَلَيْنَ وَأَلْمِي اللّهَ عَلَى مَا جَاءَتَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَٱلْمِي فَطَرْتَا يَاتُنَا مِرْتَنَا لِيَغْفَرَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ لِنَّهَا يَعْفَرَ لَلّهُ عَنْهُ وَأَلِمُكَ عَلَى الا يُغْفَرَ لَلّهُ عَنْهُ وَأَلِمُكَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَأَلِمُكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا يَتُكُونُ لَكُونُ لِيهَا وَلَا يَتُنِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٨ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى الله فَأَتْبَعَهُمْ نِرْعَوْنُ لِجُنُودِةِ فَقَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْمَيْمِ

مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدْرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَائِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَتَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وْٱلسَّلْوَى ١٣ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ٩٨ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ رَعَبِلُ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَى مه رَمَا أَعْتِلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاهُ عَلَى أَثْرِى وَعَمِلْت إِلَيْك رَبِ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَرْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا تَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَنْطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَنْ يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا أَرْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ نَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ خِبْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ نَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ رَالَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ا ا أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٣ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّهَا فَيِنْتُمْ بِعِ زَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرى ٣ قَالُوا لَنْ نَبْرَجَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ كَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿ قَالَ يَا عَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَن أَنْعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا ٱبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَيِي إِسْرَآثِكَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ ٩٩ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ نَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَقَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذتُّهَا رَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ فَٱذْهَبْ نَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْخَيَرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَٱنْظُرُ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْمِ

عَاكِفًا لَنُحَرِّقَتَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا غُورَ رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْهًا ٩٩ كَذَلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا تَدْ سَبَقَ رَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَعْرَضَ عَلَمُ فَإِنَّهُ يَعْبِلُ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ رِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٣ يَوْمَ يُنْفَغُ في ٱلصُّور وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِيدٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ رَيَسْأَلُونَكَ عَنِ آلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَذَرُهَا تَامًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِرَجًا رَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِيْ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا لِجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١٠ وَعَلَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَيِّ ٱلْقَيَّوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنْ فَلَا يَعَافُ ظُلْبًا وَلا عَضْبًا ١١١ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحُقُّ وَلا تَجْدُلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٨ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَى آَثَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ خَجِدُ لَهُ عَرْمًا ١١٥ وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلْخُدُوا لِآدَمَ فَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى نَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَى ١١٩ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ نِيهَا وَلا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لا تَطْبُو نِيهَا وَلَا تَعْجَى ١١٨ فَوَسُّوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكُ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكُلَا مِنْهَا نَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَزَق ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى آذَمُ رَبُّهُ فَغَوَى ١٢٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْدِ وَهَدَى ١٢١ قَالَ ٱهْبِطَا

٣٠ وَلَوْ أَتُنَا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ تَبْلِيهِ لَقَالُوا رَبَّنَا نَوْلًا أَرْسُلُتَ إِلَيْنَا رُسُولًا نَنَشْيَعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ كَذِلًّ وَقَفْرَى ١٣٠ فَلْ كِبُلُّ مُتَرَبِّضُ نَتَوَبَّضُوا فَسَتَغْلُمُونَ مَنْ أَهْجَابُ الصِّرَاطِ السَّبِيِّ وَمَنِ آهْفَكَى



مكّنة وهي مائة وافنتا عشرة آية بِشِم ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَي ٱلرَّحِيمِ

بِسِمِ اللهِ الرحميِ الرحِيمِ
﴿ إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ رَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ نُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً غُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنُّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَنْتَأْثُونَ ٱلجِّمْ وَأَنْتُمُ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّهَآء وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَصْغَاتُ أَحْلامِ بَلِ الْفَتَوَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُوُّمِنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَنُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُنُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ٩ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَٱلْجُيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآه وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١١ وَكُمْ قَصَبْنَا مِنْ تَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٣ فَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمُّ مِنْهَا يَرْكُنُونَ ١٣ لَا تَرْكُنُوا رَّارْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِقْتُمْ بِيدِ وَمَسَاكِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ١٦ قَالُوا يَا رَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِيينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْرَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٦ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُبَا لَا مِينِينَ ١١ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ تَتَّخِذَ لَهْوًا لَأَتَّخَذُنَاهُ مِنْ لَذُنَّا إِنْ كُتَّا فَاعِلِينَ تَصِفُونَ ١٩ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَبِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١١ أَمِ ٱلْتَحَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ فَمْ يُنْشِرُونَ ٣٣ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَشُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَبًّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٥ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِيم آلِهَمَّ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانكُمْ هَذَا ذِكْمُ مَنْ مَعِى وَذِكْمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَتْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ٣٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَاتَهُ بَلْ عِبَانٌ مُكْرَمُونَ ٢٧ لَا يَسْبِعُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْبَلُونَ ٢٨ يَعْكُمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن الرَّتَصَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَا مِنْ دُونِهِ فَكَلِكَ خَبْرِيدِ جَهَلَّمَ كَكَلِكَ خَبْرِي ٱلطَّالِيينَ ٣١ أَوْلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلدَّرْضَ كَاتَتَا رَثَّقًا فَقَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْبَآء كُلُّ شَيْء حَيّ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَبِيكَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآء سَقْقًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ بِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ تَبْلِكُ ٱلْخُلْدَ أَقَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّمْ وَٱلْخَيْرِ فِعْنَعٌ وَإِلَيْنَا ا تُوْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَدَا ٱلَّذِي يَدُكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَغْجِلُونِ ٣٩ رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْرَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَايِقِينَ ٨٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً نَتَبْهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ٣٣ وَلقد آسْتُهْزِي بِرْسُلِ مِنْ قَبْلِكَ نَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَجِّرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ فَلْ مَنْ يَكْلَرُّكُمْ بِٱللَّيْلِ وَّاللَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ بَلُ هُمْ عَنْ ذِكْمِ رَبِيهِمْ مُعْرِضُونَ ٣٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْتَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْمَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُعْعَبُونَ هُ مَلْ مَتَّعْنَا هَوُّلَاهَ وَآبَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ "الْعُمْرُ أَفَلًا يَرُونَ أَنَّا تَأْتِي "الْأَرْض نَتْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا أَنَهُمْ ٱلْعَالِبُونَ ٣٠ فَلْ إِنَّنَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَاب

رَبِّكَ لَيَغُولُنَّ يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ٨٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْم ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٢٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَفِيلَا ۚ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٥ وَهَذَا ذِحْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِنْ قَالَ لِأَبِيةِ وَقُوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنُّتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٩٠ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ٥٠ قَالَ

لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَارَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٥٠ قَالُوا أَجِثْتَنَا بِٱلْحُقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٥ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٥ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ نُوَلُّوا مُدْدِرِينَ ٩٥ تَجَعَلَهُمْ جُدَادُا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٩٠ قَالُوا مَنْ نَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا نَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ٩٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

٣٣ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ٥٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَتْتُمُ ٱلطَّالِيُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا عَوُّلَاهَ يَنْطِغُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَتِّي لَكُمْ وَلِبَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْمًا يَا نَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَاهُوا بِعِ كَيْدًا كَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١٧ وَكَتَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فيهَا لِلْعَالَبِينَ ١٠ وَرَهَبْنَا لَهُ إِيْحَقَى وَيَعْفُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَثِيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

سورة ٢٦ رَإِيثَآءَ ٱلرَّكَرِةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ٣٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ هُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخُبَآثِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَاسِقِينَ ٥٠ زَأَتْ عَلْنَاهُ فِي رَحْبَيْنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ ا نَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٠ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَدَاوُدَ رَسُلَيْتَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيعِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِخُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ٩ فَفَهَّ مُنَاهَا مُلَيْنَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسُخَّوْنَا مَعَ دَاوُت ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ٥٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَلْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ آقْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلِسُلَيْنَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْمَا نِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْء عَالِمِينَ ١٨ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ٣٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّي مَسَّيِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيِينَ ﴿ ٨٠ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ تَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ فُمْ وَآكَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِلْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَادِدِينَ مه وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّادِرِينَ ٨٩ وَٱدْخَلْتَاهُمْ إني رَحْمَيْنَا إِنَّهُمْ مِنَ "الصَّالِحِينَ ٨٠ وَذَا "التَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلْبَاتِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبِّعَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِيينَ ٨٨ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ 14 وَرَكُرِيَّآءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرِّنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ١٠

لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطّلباتِ انْ لا إِنه إِلا النَّه سِجالُكُ إِلَى كُنْتُ مِنَ الْغَيْمِ وَكَنْلِكُ لُحِي الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَرَكْمَ لِنَا لَكُمْ وَمِينَا أَهُ مِنَ الْغَيْرِينَ لَكُمْ وَرَحَالُهُ لَلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَرَحَالُهُ لَكُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الشّخَبْنَا لَهُ وَرَحَالُهُ لَيْهُ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي السّخَبْنَا لَهُ وَرَحَالُهُ لِلْمُؤْمِنَ اللّهُ وَرَحَالُهُ اللّهُ وَرَحَالُهُ اللّهُ وَرَحَالُهُ اللّهُ وَرَحَالُهُ اللّهُ وَرَحَالُهُ اللّهُ وَرَحَالُهُ اللّهُ وَمَا وَكَانُوا لِنَا خَلِهِ عِنْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَمَاللّهُ وَرَحَالُهُ وَاللّهُ وَاللّ

رَاحِهْوِنَ ١٠٠ قَبَنَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلسَّالِحَاتِ وَهُوْ مُؤْمِنُ عَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لِنَهْ مُوْمِنُ مُولًا كُفُرُونَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لِنَهْ مُولًا مَنْ كُلُ حَدْبٍ يَلْسِلُونَ ١٠٠ وَكُنْ الْمُوعُدُ الْمَعْمُ إِذَا لَيْحَدُنَ يَاجُوعُ ١٥٠ وَكُنْ الْمُوعُدُ لَيْحَدُنَ يَاجُوعُ وَمَا جُوعُ وَهُمْ مِنْ كُلِ حَدْبٍ يَلْسِلُونَ ١٠٠ وَأَقْتَرَبُ ٱلرَّعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ كُلُ عَنْ وَلَيْ مَعْمُونَ اللَّهِ عَصَبُ مَنْ اللَّهِ عَصَبُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمْ لِمَنَا وَلَا مَنْ وَلَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلِيهِ اللَّهِمُ وَعُمْ فِيهَا لاَ يَسْتَعُونَ اا إِنَّ ٱلْفِيهَا وَلِمُ لِيهِمَا لَمُعْلَى اللَّهُمُ عَلَيْكُونَ ١٠٠ لاَ يَسْتَعُونَ اا إِنَّ ٱلْفِيهَا وَمُعْ فِيهَا لاَ يَسْتَعُونَ اا إِنَّ ٱلْفِيهَا وَمُعْ فِيهَا مُعْمُونَ ١٠٠ لاَ يَسْتَعُونَ صَسِيسَهَا وَمُمْ فِيهَا مُعْمُونَ ١٠٠ لاَ يَسْتَعُونَ صَلِيهَا وَمُمْ فِيهَا اللّهُمُ عَلَيْكُونَ ١٠٠ لاَ يَسْتَعُونَ اللّهُمْ وَعُلْمُ اللّهَ وَعَلَيْ اللّهُمُ اللّهَا عُلَيْكُونَ اللّهُمُ وَعَلَيْكُونَ ١٠٠ اللّهُمُ وَعُلْمُ اللّهَ وَعُلْمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ وَعُلُونَ اللّهُمُ وَعُلْمُ اللّهُمُ وَعُلِمُ اللّهُمُ وَعُلْمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَعُلْمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ اللّهُمُ عَلَيْكُونَ الللللّهُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللهُونَ الللّهُمُ اللّهُمُ الللللّهُمُ الللّهُ الللللّهُمُ الللللّهُ

الْهُتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ عَالِدُونَ ١٠٠ لَا يَجْزُفُهُمْ الْفَرَعُ الْأَخْمِرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْلَاكِمَةُ 
عَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْمُمْ أَلْفِي الْلَمَاءَ كَعَلِي السَّمَاءَ كَعَلِي السَّيَاءِ لِلْكُثْبِ

كَمَا بَدَأَكُا أَرِّكُ خَلْقٍ نُعْمَدُ وَهُذَا عَلَيْمًا إِنَّا كُمَّا قامِلِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ كَتَبَمًا

فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّخْمِ عَابِدِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمُهُ لِعَالِمِينَ ١٠٠ اللَّهُ 
فِي عَدَا لَبَلَاعًا لِقَرْمِ عَابِدِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمُهُ لِعَالِمِينَ ١٠٠ فَلُ 
إِنِّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ فَهَلَ أَتَّتُمُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ قَلْ قَوْلُوا 
وَقَدُا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ فَهَلَّ أَتُعْمُ مُسْلِمُونَ ١٠٠ قَلْ قَوْلُوا 
وَقَدُا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

معرة الج الحجاد الجاد الجا

### مَكَيَّة وَّهَّى ثُمَّانٌ وسَّبُعُون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَا عُمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلِ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ. بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمِ عِنْمٍ وَيَتَّبِغُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَدُّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ه يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ فَخَلَّقَةٍ وَغَيْمٍ فَخَلَّقَةٍ لِلْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَالٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْغُمْمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيًّا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِكَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْج بَهِيم ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ٧ رَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ فِيهَا رَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْمِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ الله عَالِيَ عِطْفِعِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٠ ذَلِك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِيهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِمِ حَسِمَ ٱلكَّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِك هُو

ٱلصَّلالُ ٱلْبَعِيدُ ٣ يَدْعُو لَهَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبِثْسَ ٱلْبَوْلَ وَلَبِثْسَ ٱلْعَشِيرُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَهْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنْظُ هَلْ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٩ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّابِثِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْخَبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْدُّرِضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَمُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَمُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيمٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَدَابُ إِن وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهْ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٢٠ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُرُّسِهِمُ ٱلْخِيمُ ١١ يُصْهَرُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُنُونُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣٣ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوتُوا عَدَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَبِيدِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْبَهِدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٢٩ وَمَنْ يُودٌ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِطُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا نُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّأَتْفِينَ وَالْقَاتِينِينَ وَالرُّكُعِ ٱلنُّجُودِ ١٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخٍ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجْ عَبِيقٍ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَكْكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُكُورَهُمْ وَلْيَطُّوفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ نَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْفَان ٣٣ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ وَّاجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ نَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّبَآء نَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَرّْ تَهْرَى بِهِ ٱلرِّيْمُ فِي مَكَان سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِمُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْفُلُوبِ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ رَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَكْكُرُوا ٱشْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيبَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَةً رَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا رَبَشِم ٱلْمُعْبِتِينَ ٣٩ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غْلُوبُهُمْ وْٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك تَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّمِ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٣٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى

٣٧ وَّالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآيُمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْعِبُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ تَخَرِّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَثَالَ ٱللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَآرُهَا تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِهُ يُهُكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُونَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُونُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ٣٣ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

سورة الج نَقَدُ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ وَعَالًا وَتُنُولُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَفْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ عِم نَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيثْم مُعَطَّلَةٍ وَقَصْم مَشِيدٍ ٣٠ أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونً بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّمُورِ ٦٩ وَيَسْتَكْجِلُونَكَ بِٱلْعَمَابِ وَلَنْ لِخُلِفَ ٱللَّهُ وَعْمَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِبًّا تَعُدُّونَ ٣٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا رَهِيَ ظَالِبَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا رَإِنَّ ٱلْبَصِيرُ ٩٨ كُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ تَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٠ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَٱلَّٰدِينَ سَعَوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ أُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلْجِيْمِ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسُخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ زَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِئْلَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفَّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِيِينَ لَفِي شِقَاتِي بَعِيدٍ ٣٠ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ أَتَّهُ ٱلْخُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِعِ فَتُحْبِتَ لَهُ فُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ م وَلا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٠ أَلْبُلُكُ يَوْمَثِوْ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ نَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

بِآيَاتِنَا فَأُولَآثِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَرّْ مَاثُوا لَيَرْزُقَتُّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا رَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٨٠ لَيُدْخِلَتْهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ ٨٠ ذَلِك وَمَنْ عَاقَبَ بِبِثْلِ مَا عُرِقِبَ بِيهِ ثُمَّ مُغِيَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوًّ غَفُورٌ ١٠ ذَلِكَ

قِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى آللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَوِّلُ 
هِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ مِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ تَصِيمٍ ﴿ ١ وَإِذَا تُتْنَى
عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا تَبِيَّنَاتِ تَعْرَف فِي رُجُوهِ ٱلْذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكَمِ يَكُادُونَ يَسْطُونَ 
وَالَّذِينَ يَعْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فَلْ أَقَانَتِئِكُمْ مِهْمِ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّالُ وَعَدَهَا
اللَّهُ ٱلْذِينَ كَفُورًا وَرَشْسَ ٱلْمَصِيمُ ﴿ ٣ يَا أَيُهَا ٱلنَّالُ صُربَ مَثْلُ قَاسَتَهِمُوا
لَلُهُ إِنَّ ٱلْذِينَ تَكْمُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو آجْتَمُوا لَهُ وَإِنْ 
لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَإِنْ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو آجْتَمُوا لَهُ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ ٱللَّهُ وَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَى اللَّهِ مُوسِيعٌ ﴿ ٣ أَللَّهُ يَصْعَلَى مِنَ ٱلْمُورُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهِ مُوسِيعٌ مَسِيعٌ ﴿ ٣ وَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُورُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَاللَّهُ الْمُورُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَالْعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَاكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُورُ اللِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالِي اللْعُلِيْ الْعُلْمُ الْ

جِهَادِهِ هُوَ آجْتَبَاكُمْ رَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَّجٍ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِرَّالِهُ مُو إِرْرَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْلُسْلِيِينَ ١٧ مِنْ قَبْلُ وَفِ هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيكا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَكَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْتِمِمُوا بَاللِّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَيْعُمَ ٱلْمُرْتَى وَيْعُمْ ٱلنَّصِيرُ



مَضِيّة وهي مائة وثمان عشرة آية بِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّمِيمِ

إسْمِ اللَّهِ الرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ الرَّمْمَنِ الرَّمِيمِ

ا قَدْ أَقْهَمَ الْمُؤْمِنُونَ ٢ الَّذِينَ ثُمُّ فِي صَلَوتِهِمْ خَاشِعُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ

مُّ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ أُو لِلزَّكَرَةِ قاعِلُونَ ، وَٱلَّذِينَ أُوْ لِلْرُرجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ إلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ قَالِمُهُمْ عَيْمُ مَلُومِينَ › فَمَنِ ٱبْتَقَى رَزَآءَ ذَلِكَ قَأْرَلاكِكَ أُمْ ٱلْقَافُونَ ، وَٱلَّذِينَ أَمْ فِكَالَتِهِمْ وَمَهْدِهِمْ رَاهُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ أُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ لِحَافِظُونَ ، ا أُولَاكِكَ مُ ٱلْوَارُفُونَ

اا ألَّذِينَ يَرِفُونَ ٱلْمُؤْدُوسُ هُ فِيهَا خَالِدُونَ الرَّقَعُ خَلَقْنَا ٱلْإِلْسَانَ مِنْ الْمُلَقَةَ مِنْ اللَّهِ مَا كُمْ خَلَقْنَا ٱللَّمُقَنَةَ مَلْكَاةً مِنْ طَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنَا ٱللَّمُقَنَة عَظَامًا فَكَسُونَا ٱلْمُلْقَلَة مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا ٱللَّهُ عَقَدَ عَظَامًا فَكَسُونَا ٱلْمُلْقَلَة عَلَيْنَا ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ اللَّهُ مَنْ وَمَا أَلْمُ مَعْدَ كُنَّا اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ اللَّهُ مَنْ وَمَالَمًا مَعْدَى اللَّهُ الْحَسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُ خَلَقْنَا وَوَعَلَمُ كَلَيْنَا وَوَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَعَلَمُ اللَّهُ الْمُسَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الل

ذلك لَيَوْتُونَ ١١ قَمْ إِنْكُمْ يُومَ القِيَامَةِ تَبَعَّمُنَ ١١ وَلَقَدَ خَلَقَنَا وَوَقَمُ اللَّمَاءَ مَا السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ مَا السَّمَاءُ فَيَا مِنْ اللَّمَاءُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ لِمِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَغُونُ مِنْ طُور سَيْنَاء تَنْبُتُ بِالثَّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢٦ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُخْمَلُونَ ٢٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِعِ فَقَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠ فَقَالَ ٱلْهَلَا ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَرْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُهُ أَنْ يَتَقَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَاَّئِكُةً مَا سَبِغْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ

هُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِئَّةٌ تَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينِ ٢٩ قَالَ رَبِّ ٱلْصُرْنِي بِمَا كَخَّبُونِ ٢٠ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء

أَمْرُنَا وَنَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱقْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُعَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ ٢٩ فَإِذَا 'اَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ نَقْلِ الْخُبْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْيِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ رَإِنْ كُنَّا لَنُبْتَلِينَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَبْنًا

آخَرِينَ ٣٣ نَأْرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ عَيْرُهُ أَنَالَا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَوْمِعِ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرُنْنَاهُمْ فِي ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وَلَثِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَّمْ وَكُنْتُمْ تُوَابًا وَعِطَامًا أَنَّكُمْ

الْعُفْرَجُونَ ٣٨ قَيْهَاتَ قَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلكُّنْيَا تَنُوتُ وَخُياً وَمَا نَعْنُ بِمَبْغُوثِينَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٩ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٣ قَالَ عَبًّا قَلِيلٍ لَيْصْجُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْخَقِي فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآء نَبُعْدًا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ ثُمَّ أَنْشَأْتًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ٥٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلَّبَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَدَّبُوهُ فَأَتَّبَعْتَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُومُنُونَ ٧٦ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُبِينِ ٨٨ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَالْسَتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٩٩ نَقَالُوا ۖ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ

مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَّا لَنَا عَابِكُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَّا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً زَارَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْرَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ رَمَعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ زَّاعْمَلُوا صَالِّنًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مِه رَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا

رَّبُكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٥ فَكَرْهُمْ فِي غَنْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٥ أَيْعْسَبُونَ أَتَّبَا لَبِكُهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ رَبَيِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَة رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٩٠ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ

بِرَتِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٣٣ أُولَاثِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِغُونَ ٩٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَكَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٩٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا رَلَهُمْ أَعْمَالً مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَدُنَا مُثْرَفِيهِمْ بِالْعَدَابِ إِذَا ثُمْ يَتَأْرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ٩٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي ثُمُّلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَغْقَادِكُمْ تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِعِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَكَّبُّرُوا ٱلْقُولَ أَمْ جَآءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ بِعِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْخَقِي وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِي كَارْهُونَ ١٣ وَلُو

بِذِكْرِهِمْ نَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٣٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا نَحَراجُ رَبِّكَ خَيْرً

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١٥ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٣ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهمْ مِنْ صُرِّ لَكَبُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا فَتَحْلَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ نِيهِ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ الم وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ وَهُو ٱلَّذِي يُعْيِي رَيْبِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٠ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأُرْلُونَ ١٠٨ قَالُوا أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَثِيًّا لَمَبْعُوثُونَ م لَقَدْ وُعِدْتَا غَعْن وَآبَارُتَا هَذَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨٠ قُلْ لِمَن ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَقَلَا تَذَكُّرُونَ ٨٨ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٩٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ لِجِيمُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْدٍ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّى تُحْجَرُونَ ١٢ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْخُقِّ رَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ مَا ٱلتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَّٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ قُلُّ رَبِّ إِمَّا تُرِيَيِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ٧٠ رَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِنْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّثَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُوذُ أَ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

١٠٢ لَعَلِّي أَغْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآتِلُهَا وَمِنْ وَرَآثِهِمْ

بَرْزَجْ إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِغَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠٠ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَلَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تِمُلْغُ رُجُوهُهُمُ

ٱلنَّارُ رَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٧ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا إِ تُكَدِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِبُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَرُّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّبُون الله على عَبِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَعُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
 الله إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَعُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ فَٱقَّعَدَتُبُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ

تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآثِرُونَ ١١٣ قَالَ كَمْ لَبَثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَرْمِ فَاسْأَل الْعَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قلِيلًا لَوْ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْخُقَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَنْ يَدُّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُوْهَانَ لَهُ بِعِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبَّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ

وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلوَّاحِبِينَ



مدنية وهي اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونَ

٣ ٱلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأُفَةً فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَاتِهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلرَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِمُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ، إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأَصْفَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٤ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أُ شُهَكَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَبِنَ ٱلصَّادِقِينَ v وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَقَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَزُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِيدِينَ ٩ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ ॥ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَخْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْلًا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَّالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِنْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلًا جَاَرًا عَلَيْمِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء قَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَآه فَأُرلَآثِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ
 اللَّهْ فَعْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلكُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَبَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ نِيعِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ رَتَّحْسَبُونَهُ هَيِّنًا رَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ، وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُهُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَنْ تَعُوهُوا لِبِشْلِعِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْقَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

سورة النور لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِوَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَتُّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْلا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَزُّكْ رَحِيمٌ ٢١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ "الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ "الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُمُ بِالْفُحْشَآء زَالْمُنْكُم وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ مَا رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ رَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَالْرَجِعُوا هُوَ أَرْكَى

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَحِّى مَنْ يَشَآءُ وَّٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وْٱلسَّعَةِ أَنْ يُوُّتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وْٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْغَمُوا أَلَا نُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِيَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ "الَّذِينَ يَرْمُونَ 'الْحُصْنَاتِ 'الْعَافِلَاتِ 'الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٥ يَوْمَثِهٰ يُوتِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٢٦ أَلْحَبِيثَاتُ لِخُبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِخُبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَاثِكَ مُبَرَّزُنَ مِبًّا يَغُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا رَتُسَلِّمُوا لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٩ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُومِنَاتِ يَعْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَمَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ لِغُنْرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاهَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآثِهِنَّ أَوْ أَبْنَآه بْعُرلِيْهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

سورة ٢٦٠ iar مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ عَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآه وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُغْفِينَ مِنْ رِيتَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيَّة ٱلنُومُنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِنُونَ ٣٣ وَأَنْكِخُوا ٱلْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّآتِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَّآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِبًّا مَلَكَتْ أَيّْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَٱقْوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا نَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِقَآه إِنْ أَرَدْنَ تَحَشّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِطَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِةٍ كَيشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِ زُجَاجَةِ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَانُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَبْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَآءُ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْقَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٣٦ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُدُكَمَ فِيهَا ٱسْهُهُ يُسَرِّخُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُرِّ وَٱلْآصَالِ ٣٠ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ رَإِيتَآهُ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْفُلُوبُ رَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْرِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِعَيْمٍ حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآءَ حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ نَوَقًاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٠٠ أَوْ كَطْلْمَاتٍ فِي بَحْمٍ لِجِّتِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَرْقِعِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُبَاتٌ بَعْضُهَا نَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

سورة النور ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُورٍ ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَانَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون إِلَّةِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَجَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِع وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِدِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَاهُ سَنَا بَرْقِعِ يَهُعَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ٣٠ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱللَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِك لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآهِ فَيِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْدِيد وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياً فِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَهَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَتًا بْاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَاثِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فُرِيقًى مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ١٨ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْدِ مُذْعِنِينَ ٢٩ أَفِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَم إَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَآئِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُرُّمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِع ٱللَّهَ

اولاتِك بالمومينين \*\* وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَامُ بِيهُمُ إِذَا وَيِقَ الْمُ مُعْرِضُونَ \*\* وَإِنْ يَكُنُ لَهُمُ النَّقُ مَالُهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولِهُ بَلُ أُولِيَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولاتِكَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولاتِكَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولاتِكَ هُمُ اللّهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهَ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهَ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ وَرَسُولِهِ وَلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ وَرَسُولِهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

149

وِينَهُمْ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْقَاسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأُطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٠ لَا تَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْبَصِيرُ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيّْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ ٱلْغُجْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ "الْعِشَآء قَلَتُ عَرْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاجٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ زَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ وْٱلْقَوَاعِدُهُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرً مُتَمَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعً عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُريضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُرتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآثِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَرْ بُيُوتِ إِخْرَائِكُمْ أَرْ بُيُوتِ أَخَرَاتِكُمْ أَرْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَرْ بُيُوتِ عَمَّا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُمُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَايٍّ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١١ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْمِ جَامِعِ لَمْ يَدُهَبُوا حَتَّى يَسْتَأُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْدِهِمْ فَأَذَنْ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

٣ كَ تَجْعَلُوا فَعَآء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُم كَفَعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ الْفِينَ يَعَلِمُ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُعِيبَهُمْ اللَّهِ عَلَى يَعْلَمُ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُعِيبَهُمْ وَالَّذِينَ يَعَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُعِيبَهُمْ وِتَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ وَيَتَمَّ مُنَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْمَمُ مَا أَتْعُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إليهِ فَيْنَتِبُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكَلِي فَيْنَتِبُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِي فَيْنَائِهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِي فَيْنَائِهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِي فَيْنَائِهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إليهِ فَيْنَتِبُهُمْ بِمَا عَبِلُوا وَٱللَّهُ بِكِلِي فَيْمَالِهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ



# محَّيّة وهي سبع وسبعون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَ ٱلرَّحِيمَ ا تَبَارَكَ ٱلَّذِى تَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ لَذِيرًا ٣ ٱلَّذِى

لَهُ مُلْكُ السَّبَرَاتِ وَالدَّرُضِ وَلَمْ يَتَّجِدُ وَلَذَا رَامُ يَكُن لَهُ صَرِيكَ فِي الْهَلَكِ
وَخَلَقَ كُلَّ صَيْءَ فَقَدُّرُهُ تَقْدِيرًا ٣ وَأَتَّفَكُوا مِنْ دُونِدِ الْهَقَ لَا يَغْلُفُونَ
مَنَّا رَهُمْ يُغْلُفُونَ م وَلَا يَبْلِكُن لِأَنْفُسِهِمْ صَوَّا وَلَا تَقْعًا وَلَا يَبْلِكُن مَوَّا
وَلا حَمْوةً وَلا نُشُورًا ه وَقَالَ الْحِينَ كَفُرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِنَّكُ الْقَرَاةُ وَأَعَانَهُ
عَلَيْهِ قَوْمٌ آخُرُونَ قَقَدْ جَازًا طُلْمًا وَرُورًا ٣ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ التَّرَّلِينَ الْحَثَنَبَهَا
تَهِي تُعْلَى عَلَيْهِ نَكُونًا وَأَعِيدًا ٧ فَلَ أَنْزَلُهُ الْكِينَ يَعْلُمُ السِّرِ فِي السَّمَرَاتِ

نهى دُنْكَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٧ فَلَ أَنْوَلَهُ آلَذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفْرِاً رَحِيمًا ٨ وَقَالُوا مَاكِ هَكَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَلَمَ
وَيَنْشِي فِي ٱلْأَسْوَاتِ لَوْلا أَتْوِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيبُوا ٩ أَرْ يُلْقَى
إِلَيْهِ كَنْوُ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِنْ تَقْبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً
مَحْشُورًا ١٠ أَنْظُرُ كَنْفَ مَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْقَالُ فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا
ال قَبْرَكَ ٱلَّذِي إِنْ هَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ فَلِكَ جَنَّاتٍ خَفْتِهِ خَيْرِي مِنْ تَخْتِهَا

بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١٣ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَعَيَّطًا وَزَفِيرًا

١٠ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّدِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٥ لَا تَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١٩ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآء وَمَصِيرًا ١٠ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآوُنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْوُّلًا ١٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنَّتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوِّلاهَ أَمْ ثُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١٩ قَالُوا سُبْجَانَكَ مَا كَانَ يَتْبَعِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ نُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآء وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّكْمَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْقًا وَلَا نَصْرًا ١١ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ٣٢ رَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْبُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلًا أَنْزِل عَلَيْنَا ٱلْمَلَآثِكُتُهُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُثُوًّا كَبِيرًا ٣٠ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْهَلَآئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَثِدٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ خِبْرًا تَجْهُورًا ٢٥ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَبِلُوا مِنْ عَبَلٍ لَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مِّنْثُورًا ٣٠ أَحْجَابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَثِيْ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ٢٧ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءَ بِٱلْعَمَامِ وَنُوِّلَ ٱلْمَلَاثِكَةُ تَنْزِيلًا ٢٨ أَلَمُلك يَوْمَيْدِهُ ٱلْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ٢٩ وَيَوْمَ يَعَضَّ ٱلطَّالِمُ عَلَى يَكَيْدِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱلَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٣٠ يَا رَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِهُ فَلَانًا خَلِيلًا ٣١ لَقَهُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْمِ بَعْدَ إِذْ جَآءِنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٣٣ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّقَدُوا هَذَا ٱلْقُرْآنَ مَخْجُورًا ٣٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْخُرِمِينَ وَكَفّى

جزء ١٩

برَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُوْآنُ جُمْلَةً وَأُحِدُةً كَذَٰلِكَ لِنُقَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَقَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَاكَ بِالْخُقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٩ أُلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى رُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَائِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ رَزِيرًا ٣٨ تَقُلُنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نَدَمَّوْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وَقَوْمَ نُوجٍ لَبًّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِبِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ وَعَادًا وَقُمُوهَ وَأَهْجَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا نَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبُّونَا تَثْبِيرًا إِنَّا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَنَكُمْ يَكُونُوا يَرَوْتَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ٣٣ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَتَ ٱللَّهُ رَسُولًا ٢٠ إِنْ كَانَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا

وَسُوْكَ يَعْلَبُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَمُ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّغَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ رَكِيلًا ٩٩ أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْبَعُون أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ ثُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ثُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٨٠ ثُمَّ تَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يَسِيرًا ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وَّالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاجَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّهَآه مَآء طَهُورًا ١٥ لِلْحُيِيَ بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُّورُا فَأَبَى أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِيد جِهَادًا كَبِيرًا ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَيَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدُبُ نُرَاتُ وَهَذَا مِلْمٌ أَخَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا رَجْرًا تَجُورًا ٥٠ وَهُو

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْنَاهَ بَشَرًا تَجَعَلَهُ نَسَبًا وَمِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ تَخِيرًا ٥٠ رَبِّعُهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِمُ عَلَى رَبِّع

طَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ فَالْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآءً أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَقِعِ سَبِيلًا ١٠ رَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَتَّى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِهِ بِكُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسَّأَلُ به خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُحُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَاهُمُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا رَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا رَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَاهَ شُكُورًا ١٠٠ وَعِبَاهُ "الرَّحْمَنِ "الَّذِينَ يَهْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِنُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ تَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ٧٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَدًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ٣ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّعْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٣ وَٱلَّذِينَ إِذَا نُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَاتًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفُرِيَّاتِنَا ثُرَّةً أَعْيُن وَٱجْعَلْنَا لِلْمُثَّقِينَ إِمَامًا هُ أُولَاتِيْكَ يُجْرَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا رَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ٧٩ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَوًّا وَمُقَامًا ﴿ فَلَ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلًا مُعَاّرُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

# 

#### ిర్వర్తించిన సిన్ని సిన్నికి సిన్ని సిన

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسَمْ قِلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ العَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

اللهِ إِنْ نَشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّنَآءَ آيَا فَظَلَّتْ أَغْنَاتُهُمْ لَهَا خَلْمِينِنَ ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ دِثْمِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَلَّهُ مُعْرِضِينَ ، وَقَدْ كَمُ الرَّحْمَنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوا عَلَمْ مُعْرِضِينَ ، وَقَدْ كَمُ الْكَانُوا فَسَيَالَيهِمْ أَلْبَاقًا مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرُونَ الْأَوْلِي رَبُّلُ إِلَى الْآرْضِ كَمْ الْمُعْرَفِينَ ، وَلِن لِآيَةً وَمَا كَانَ أَحْمِينَ الرَّحِيمُ لَا يَقْ لَايَةً وَمَا كَانَ أَحْدِيرُ الرَّحِيمُ لَهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مؤسيس ، ﴿ وَإِن لِهُ مَهُوْ الْعَرْتُونِيَّمَ ، اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ٱلْعَالَبِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

سورة ٢٩ ٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ٥٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُولِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَهُنُونٌ ٢٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ٢٨ قَالَ لَثِنِ ٱلْخَذَ ۚ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَتُكَ مِنَ ٱلْبَهْجُونِينَ ٢٩ قَالَ أَوْلَوْ جِثْنُكَ بِشَيْءِ مُبِينِ ٣٠ قَالَ فَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ رَنَزَعَ يَكَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْنَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِة فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآتِينِ حَاشِرِينَ ٣٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجَّارِ عَلِيمٍ ٣٧ أَجْيِعَ ٱلسُّحَرَاةُ لِبِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْقَالِبِينَ ١٠ فَلَمًّا جَآءَ ٱلسُّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَثِنّ لَنَا الْأَجْرًا إِنْ كُتًا نَحْنُ ٱلْقَالِبِينَ ١٩ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَبِنَ ٱلْمُقَوِّبِينَ ٣٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ رَعِصِيَّهُمْ رَقَالُوا بِعِزَّة فِرْعَوْنَ إِنَّا لَتَحْنُ ٱلْقَالِبُونَ ٢٠ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ١٠ قَأْلَقِيَ ٱلتَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٩ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٧٠ رَبِّ مُوسَى وَقَرُونَ ٨٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلدِّحْمَ نَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّمَا مُنْقَلِبُونَ ١٥ إِنَّا

نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِيَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَاتِا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْم بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآتِي حَاشِرِينَ مه إنَّ عَرُّكُمْ لَشِرْدِهَمُّ قَلِيلُونَ هُ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيُطُونَ ٩٠ وَإِنَّا لَجَيِيعٌ حَادِرُونَ ٧٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥٨ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآتِلَ ١٠ فَأَثْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَبًّا تَرَآءَ ٱلْجَبْعَانِ قَالَ

سورة الشعرآء أَحْكَابُ مُوسَى إِنَّا لَهُ دُرَكُونَ ٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ٣٣ نَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْمَ فَٱنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ نِرْيَى ْ كَالْطُوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَأَزْلَقْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ وَأَجْبَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَّهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٢٩ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَتَوْمِعِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَتَطَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ١٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ we قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ «v قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٩ أَتْتُمْ وَآبَآرُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٧ فَإِنَّهُمْ عَدُّو لِي إِلَّا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٨٧ ٱلَّذِي

خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٧١ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ ٨٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١١ وَّالَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٣ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئْتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٣٨ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَٱلْجِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٣ رَآجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٩ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ

كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٨ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٨ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ٨٩ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١٠ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُتَّةُ لِلْنُقَّقِينَ ١١ وَمُرْرَتِ الْخِيمُ لِلْعَادِينَ ١٣ رَقِيلَ لَهُمْ أَيُّنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُكُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَرّْ يَنْتَصِرُونَ ١٠ تَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَٱلْغَارُونَ ١٥ وَجُنُوهُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ ٩٧ قَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٩٩ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُعْرِمُونَ ١٠٠ قَبَا لَتَا مِنْ شَانِعِينَ ١١١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١١٠ قَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرُّةٌ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ كَدَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٍ أَلَا

سورة 179 تَتَّقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٨ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون الله قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدُلُونَ ١١١ قَالَ وَمَا عِلْيِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٦ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَمِ يَا نُومُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَكَّبُونِ ١١٨ فَأَفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَخَتِنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٩ فَأَخْتِنْنَالُا وَمَنْ مَعَالُا فِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْخُون

١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُومِيينَ ١٣١ وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَانَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَغُونَ ١٥٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٧ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

١١٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١١٩ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ ١٣٠ رَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ رَأَطِيعُونِ ١٣٢ رَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا نَحْنُ بِمُعَمَّدِينَ ١٣٩ نَكِمُّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩٠ رَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٩

أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَرِّلِينَ ١٣٨ وَمَا النَّاقَةُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٩ أَتُتُرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٩٨ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا عَضِيمٌ ١٩٩ وَتَنْعِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

١٥٠ قَاتَعُوا آللَّة رَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلا تُطِيعُوا أَمْمَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١ ٱلْذِينَ يُفْسِدُنَ
 إِنَّ ٱلْأَرْضِ رَلَا يُصْحُرنَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّهَا أَلْتَ مِنَ ٱلْمُحَرِّدِينَ ١٥٥ مَا أَلْتَ إِنَّ بَشَرٌ مِثْلُمَا قَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُلْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٥ قَالَ هَذِهِ تَاقَةً لَهَا هُوْبُ وَلَكُمْ مُوْبُ وَيَعُلُوهِ ١٥٥ وَلا تَمَسَّرُهَا بِسُوهَ فَيَالُحُدْكُمْ عَذَابُ مَنْ مَعْلَى ١٥٥ وَلا تَمَسَّرُهَا بِاللَّهِ يَنْ هَا عَذَابُ إِنَّ في عَلَيْهِ عَذَابُ إِنَّ في عَلَيْهِ إِنْ الْمَعْنِينَ ١٥٥ فَلَحَدُوهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ في الْمَعْنِينَ ١٥٥ فَلَحُدُوهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ في الْمُعْنِينَ ١٥٥ فَلَحُدُوهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ في الْمُعْنِينَ ١٥٥ وَلَا تَعْمَلُوهُمْ أَلْعَذَابُ إِنَّ في الْمُعْنِينَ ١٥٥ وَلَا تَعْمَلُوهُمْ أَلْعَذَابُ إِنَّ في الْمُعْنِينَ ١٥٥ وَلَا تَعْمَلُوهُمْ أَلْعَذَابُ إِنَّ في الْمَعْنِينَ ١٥٥ وَلَا تَعْمَلُوهُمْ أَلْعَذَابُ إِنَّ في الْمُعْلِيقِينَ ١٥٥ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ الْمُعْمَلُ مِنْ الْعَدَابُ إِنَّ إِنْ فَيْ عَلَيْهِ إِنْ الْمُعْمِينَ ١٥٥ وَلَا لَعْمِينَ ١٤٥ وَاللَّهُمْ وَالْمَالِمُ الْمَنْ الْمُنْ إِنْ الْمُعْلِقِينَ ١٥٥ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْ الْمِينِينَ ١٤٥ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِيمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمِنْ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُمُ

َ شَرْبُ رَكَكُمْ شِرِبَ يَرِمُ مَعَلَّمِمُ أَوَا تُنْسُرُهَا يُسُوهُ فِياحُدُكُمْ مَدَابَ إِنَّ فِي يَرْمُ عَظِيمِ ١٥٠ فَعَقَّرُوهَا فَأَصْبَكُوا تَالِمِينَ ١٥٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُمَ ٱلْغَدَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ أَكُنْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُمْ ٱلْغَرِيرُ ٱلْرَّحِيمُ ١٩٠ كَذَبْتُ قُرْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٩٠١ لَذَ الْحُنْ تَشَالًا أَمْدُ اللّهَ اللّهَ وَأَطْفِقُونَ مِنْ ١٩٠ وَمَا أَسَالُكُمْ اللّهَ وَأَطْفِينَ ١٩٠ وَمَا أَسَالُكُمْ اللّهَ وَأَطْفِقُونَ ١٩٠ وَمَا أَسَالُكُمْ اللّهَ وَأَطْفِقُونَ مِنْ ١٩٠ وَمَا أَسَالُكُمْ اللّهَ وَأَطْفِقُونَ اللّهَ وَأَطْفِقُونَ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٩٠ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ١٩٠ إِنِّ اللَّهَ رَأْطِيغُونِ ١٩٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْقالَبِينَ ١٩٠ أَتَأْثُونَ ٱلدُّكُولَانَ مِنْ ٱلْقالَبِينَ ١٩٠ أَتَأْثُونَ ٱلدُّكُورَانَ مِنَ ٱلْقالَبِينَ ١٩٠ أَتَأْثُونَ ٱلدُّحُورَانَ مِنَ ٱلْقالَبِينَ ١٩٠ وَلَكُرُونَ مَا خَلَق لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ ٱلْخُوجِينَ ١٩٠ قَالَ اللَّهُ قَوْمٌ عَلَيْ اللَّهُ وَمِنْ ١٩٠ قَالَ اللَّهُ وَعِينَ ١٩٠ قَالَ اللَّهُ وَمِنْ ١٩٠ قَالَ اللَّهُ وَعِينَ ١٩٠ قَالَ اللَّهُ وَهِينَ ١٩٠ قَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

مِنَ ٱلْقَالِينِنَ "١٩٩ وَتَكَرَّرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلُ أَتُنْمُ قَوْمُ عَل عَادُونَ ١٩٧ قَالُوا لَثِنْ لَمْ قَلْقِهِ يَا لُوطُ لَتَكُودَنَّ مِنَ ٱلْخُفْرِجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِقَبَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ١٩٩ رَبِّ نَجْتِي وَأَهْلِي مِنَا يَعْمَلُونَ ١٩٠ قَاتُجَبِّنَاهُ وَأَهْلَمُ أَجْمَعِينَ ١٨ إِلَّا مُجُورًا فِي ٱلْقَالِينَ ١٩٠ لَمْ دَمَّونَا ٱلْآخَرِينَ ١١٣ وَأَمْمُونًا عَلَيْهِمْ مَعَلَمُ السَّاءَ مَعَلُ ٱلْمُنْدَوِينَ ١٩٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَهُ وَمَا كَانَ

وَاهُلُهُ اَجْمِعِينَ ١٨ إِلَّا تَجْرِزاً فِي الْعَابِرِينَ ١٨ ثَمْ دَمُوكُ الْحَوِينَ ١٨ أَرُّ مَكْرُا عَمَلَهُ أَلْمُنْكُرِينَ ١٨٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَجْمَعُ أَلْمُنْكُرِينَ ١٨٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَجْمَعُ مُونِينِهُ الْرَحِيمُ ١٨٠ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ التَّاتِيكِ ٱلْدُوسَلِينَ ١٨٠ إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينًا ١٨٠ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِي ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْوِيَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْوِيَ إِلَّا لِي اللَّهُ الْحَلَى الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْحُولُولُ اللَّهُ اللِّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

أمِينَّ ١٧١ قَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرَى 
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِمِينَ ١٨١ أَوْفُوا الْكَثِيلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخُسِرِينَ ١٨٦ وَلِوْدُوا 
إِنَّا لِقِسْطَاسِ الْلُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَجْعُسُوا اللَّاسَ أَشْيَاهُمْ وَلَا تَعْقُوا فِي الْأَرْضِ 
مُفْسِدِينَ ١٨٨ وَأَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلِجُبِلِقَ الْأَرْضِ 
مِنْ الْمُتَّحْرِينَ ١٨٨ وَأَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَلِجُبِلِقَ الْوَلِيقِ لِلْمَا أَنْتُ 
مِنَ الْمُتَحْرِينَ ١٨٨ وَمَا وَمَا أَلْتَ إِلَّا بَمَهُمْ مِثْلُقًا وَإِنْ تَطْعُلُكُ لِمِنَ الْمَالِدِيمِنَ ١٨٧ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ الْ

رَّتِي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوح ٱلْأَمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٥ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينِ 191 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُمِ ٱلْأَرِّلِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَاتَه بَنِيَّ إِسْرَآتِكُ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ١٩٩ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٣ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً رَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ٢٠٠ أَفَيِعَذَائِنَا يَسْتَغْفِلُونَ ٢٠٠ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مُتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٠ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمتَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْتُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِيينَ ٢١٠ وَمَا تَتَوَّلَتْ بِدِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَنَ ٱلسَّنْعِ لَمَعْرُولُونَ ٢١٣ قَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ اللهُ وَأَنْكِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١١٥ وَٱخْفِفْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْتَبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌّ مِبًّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٣١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٠٠ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّيِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢١١ هَلْ أُنْتِثْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٢ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَاكِ أَثِيمِ ٢٢٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٢٠ وَٱلشَّعَرَآءَ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ٢٥٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٣٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٧٧ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُووا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣١٨ وَّأَتْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِهِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِمُونَ

# و النبل المنافقة النبل المنافقة النبل المنافقة النبل المنافقة المن

ڪيھ وهي خبس وتسعون ايھ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ١ طس تلْك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٢ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ أَمُّ يُرقِنُونَ ٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱللَّحْسَرُونَ ٩ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ثَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَمِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمًّا جَآءَهَا نُومِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 4 يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمًّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رَلَّى مُدْبِرًا رَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىً ٱلْبُرْسَلُونَ ॥ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَبْيِكَ تَعْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَرْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٣ فَلَمًّا جَآءَتُّهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِمْم مُبِينٌ ١٠ وَجَدَهُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْبَانَ عِلْمًا وْقَالَا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَصَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩ وَوَرِكَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّبْتًا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُو "الْفَصْلُ "الْمُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُمُوهُ مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْمِ فَهُمْ يُورَعُونَ ١٨ حَمَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّبْلِ قَالَتْ نَبْلَةً

رَلَهَا عَرَثْنَ عَطِيمٌ ٣٠ رَجَدَقُهَا رَقُومُهَا يَا يُخْدُرِنَ لِلشَّيْسِ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَرَبَّنَ لَهُمْ الشَّيْسِ مِنْ دُرِنِ ٱللَّهِ وَرَبَّنَ لَهُمْ الشَّيْسِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَا ٱلَّا يَخْدُوا لِلْهِ ٱلْخَيْنِ فَهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ النَّعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّعْلِيمِ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَطِيمِ ١٧ قَالَ سَنَطُمُ أَصَدَفَتَ مُعْلِمُونَ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لِلَّا اللَّهُ فَلَ رَبُّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَطِيمِ ١٧ قَالَ سَنَطُمُ أَصَدَفَتَ أَمْ كُنْتُ مِنَ ٱلْكُومِينَ ١٨ إِنْهَا فُمْ رَبُّ ٱلْعَرْضِ ٱلْعَظِيمِ ٢٥ قَالَ اللَّهِمُ فُمْ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَلْمِيمِ ٢٥ قَالَيْهِمْ فُمْ تَوَلَّ عَلْهُمْ أَنْ اللَّهِمُ اللَّهُمْ فُمْ تَوَلَّ عَلْهُمْ أَنْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ فُمْ تَوَلَّ عَلْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ لَا اللَّهُمُ اللَّهُمِ اللَّلْمُ لَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُمُ اللْعُلِمُ اللَّهُمُ اللْعُلِمُ الللْعُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللْعُلِمُ الللِّهُ

قَانُطُمْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ١٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلاَ إِلَى أَلْقِيَ إِلَّا كِتَابُ كَرِيمْ
١٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١٩ أَلَّا تَعَلَما عَكَ وَأَثُونِي مُ سُلِيمِنَ ١٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلاَ أَنْفُونِي فِي أَمْرِي مَا كُلْتُ قَاطِعَةً أَمُّولِي مُ الْمُلُونَ وَمَا كُلْتُ قَاطِعَةً أَمُّولِي فِي أَمْرِي مَا كُلْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى أَلُوا قُرُةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ هَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَاللَّهُ إِلَيْكِ فَالْطُولِي مَا ذَا شَأْمُونِينَ ١٩ قَالَتْ إِنَّ ٱلْهُلُولَ إِنَّا دَخَلُوا قَرْيَةً إِلَيْكِ فَاللَّهُ إِلَيْكِ لَلْمُ اللَّهُ وَكَالِكَ يَقَعَلُونَ وَمَ وَإِلَى مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ أَلْمُعُومُ وَمَعَلُوا مَرَّعَانُوا قَرْيَةً وَكُولِكَ يَقَعَلُونَ ١٩ وَرَقَى مُوسِلَةً إِلَيْهِمْ

امرا حتى تشهدون ٣٣ قالوا فَنَ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَآسٍ شَدِيدٍ وَآلَاَمْرُ اللّهِ عَلَيْكُ مَا تَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَكَالِكَ إِنَّ اللّهُوكَ إِذَا تَحَلُوا تَرْيَةً أَنْسُرُوهَا وَجَعَلُوا أَمْرِهَا أَلِنَّةً وَكَالِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وَإِنِّى مُوسِلَةً إِلَيْهِمَ لِهَدِيَّةً عَلَيْتَانَ قَالَ أَفْيِكُرُونِ بِهَ فِيَدِيَّةً عَلَيْتَانَ قَالَ أَفْيِكُرُونِ بِهَا يَلَكُ جَآءً سُلَيْتَانَ قَالَ أَفْيِكُرُونِ بِهَا لِنَا اللّهُ عَيْرٌ مِنَّا آقَالُهُم بِنَا لَيْ اللّهُ عَيْرٌ مِنَّا آقَالُم بِهَدِيَّتُمُ مِنْهَا أَرْلَةً وَهُمْ مَا فِرُونَ اللّهُ عَيْرٌ مِنَّا لَهُمْ بِهَا وَلَقُوحِتُهُمْ مِنْهُا أَرْلُكُم مَا فُرُونِ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ مِنْهُا تَبْلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللّهُ عَيْرُهُما تَبْلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللّهُ عَيْلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللّهُ عَيْرُهُما تَبْلُ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللّهُ عَيْرُهُما تَبْلُونُ اللّهُ عَيْرُهُما تَالِمُ اللّهُ ا

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِعَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٩٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِنْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْقَدَّ إِلَيْكَ طَوْفُكَ فَلَبًّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمُ أَمْ أَكْفُمُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَلِيٌّ كَرِيمٌ ام قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ٣٣ فَلَبًّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَتُهُ هُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ٣٠ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لِحَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ هُ عَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَبْتُ نَفْسِي وَأَسْلَبْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَبُوهَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا أَمْ فَرِيقَان يَغْتَصِمُونَ ٢٠ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَجْعُلُونَ بِٱلسَّيْثَةِ قَبْلُ ٱلْخُسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٩ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآثِرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٩٩ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَبُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَالنظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْتَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا طَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ عَه وَأَنْجُيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٩٥ أَقِتَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلُ أَتْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٧٥ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطِ

مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٥ فَأَخْتِنْنَاهُ رَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا

مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١٠ وَأَنْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطُرًا فَسَاءً مَطَرُ ٱلْمُنْكَرِينَ ١٠ فِي ٱلْخَبْكُ
لِلّهِ رَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلْذِينَ ٱصْطَفَى ٱللّهُ حَيْرٌ أَمَّا يُشْرُكُونَ ١١ أَمَّنْ
خَلَقَ ٱلسَّبَرَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّبَآءَ مَآءَ فَأَنْتُمْنَا بِهِ حَدَاثِقَ
ذَاتَ بَجُعِيدٌ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِعُوا مَجْرَهَا أَلِيقٌ مَعَ ٱللّهِ بَلُ مُ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ
١٣ أَمْنَ حَعَلَ ٱلْأَرْضَ فَآرًا وَجَعَلُ خَلالَهِا أَنْهَارًا وَجَعَلُ لَهَا وَرَاسَى وَجَعَلُ

كَانَ بَهُجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ غُنْفِرا هُجَرَهَا أَالَةٌ مَعَ ٱللّهِ بَلْ ثُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللّه بَلْ ثُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللّهِ بَلْ ثُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللّهِ أَمَّنَ جَعَلَ اللّهَ مَا ٱللّهِ بَلْ أَلَّا يَعْمَلُ بَعْدَنُ لَهَا رَرَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ عَاجِرًا أَالِقٌ مَعَ ٱللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّنْ لِجِيبُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهِمُ وَمِنْ يُرْسِلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهِمُ وَاللّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَمَنْ يُرْسِلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُونُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُومُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُو

عَسَى أَنْ يَكُونَ رَبِكَ لَكُمْ بَعَفُنَ الَّذِي تَسْتَغِبُلُونَ ﴿ وَإِنْ رَبَّكَ لَخُو قَصْلٍ ﴿ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ فَتَرَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلنَّهِينِ ١٨ إِنَّكَ لَا نْسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي أَلْغُمْى عَنْ صَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْعُع إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨٠ وَإِذَا وَتَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بْلَيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٨ رَيَوْمَ خَشْمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَوْجًا مِثَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا نَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًّا قَالَ أَكَدَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا 'ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوُّمِنُونَ ٩٨ وَيَوْمَ يُنْفَخِ فِي ٱلصَّورِ فَقَرِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتْوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةٌ رَهِيَ تَنْمٌ مَمَّ ٱلتَّعَابِ مُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَثْقَنَ كُلَّ شَيْه إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١٩ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَيْدٍ آمِنُونَ ٣٠ وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّقَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ١٣ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَثْلُو ٱلْفُرْآنَ فَهَن ٱهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدى لِنَفْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ نَفُلْ إِنَّهَا أَنَا مِنَ ٱلْنُنْذِرِينَ ١٥ وَقُلِ ٱلْخُنْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ

عَبًّا تَعْبَلُونَ

## سورة القصص

مُحَيِّةً وهي ثبان وثبانون آيةً دِنْ، اللَّه الأَحْدِدِ

بسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ طَسمَ قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْخَقِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ نِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعَفُ طَآتَفَةً منْهُمْ يُذَتِّءُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيْمَةً وَخَعْمَلُهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُتَكِّنَ لَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُمُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ ٩ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ قَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْنَيِّمَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَفًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُونَهُمَا كَانُوا خَاطِيْتِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَذًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْرَمَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِعِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُخْتِمِ قُصِّيمِ فَبَصُرَتْ بِمِ عَنْ جُمُب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ١١ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّيهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْبَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَان هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ ا عَدُوِّهِ فَٱسْتَعَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى

نَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِمْ لِي فَغَفَمَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَبْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٠ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَرِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَبًّا أَنْ أَرَاهَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوًّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيهُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا تَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّامِحِينَ ١٠ فَعَرَجَ مِنْهَا خَآدِقًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّيى مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣١ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٣٦ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْدِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ رَوَجَهَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَكُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِبَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ١٥ أَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّتِحْيَاهُ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَمْهُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْمَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ خَبَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُريهُ أَنْ أَنْكِفَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِنِي ثَنَانِيَ عَجْ فَإِنْ أَثْتَمْتَ عَشْرًا نَبِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِهْنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَكَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا التُّهُولُ وَكِيلً ٢٩ فَلَمًّا قَضَى مُوسَى ٱلْأُجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِمِ آنَسَ مِنْ حَانِبِ ٱلطُّور نَارًا قَالَ لِأَهْلِمِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَرْ جَدْرَةِ من

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ فَلَمًّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئُ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ

ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أُلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا زَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رَلَّى مُكْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا

سورة ٢٨

تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أُسْلُكُ يَكَكَ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوَّه وَّأَصْهُمْ إِلَيْكَ جَمَّاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَادَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ

وَمَلَئِدِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَاف أَنْ يَقْتُلُون ٣٣ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَنْعَجُ مِتِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِنَّ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُهَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا

جَآءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِخْمٌ مُفْقَرًى وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآثِنَا ٱلْأَوْلِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ رَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا

ٱلْمَلاَّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَوْحًا لَعَتِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٩ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُوْجَعُونَ ٣٠ فَأَخَذُناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُّنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٣ وَأَقْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ

ٱلدُّنْيَا لَعْنَعٌ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٣٣ وَلَقَدٌ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآئِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ٣٠ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْعَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥٠ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا تُرُونًا فَقَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمُرُ وَمَا كُنْتَ قَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

٩٩ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَناهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤٠ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ نَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُرِيِّي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُرْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِجُورَان تَطَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٩٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَا عْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِغُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِبِينَ ١٥ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ثُمّْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٣٥ وَإِذَا يُعْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِيينَ ٩٠ أُولَاثِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وَيَكُرَرُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسَّيِّثَةَ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥٥ وَإِذَا سَبِعُوا ٱللَّغْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ رَقَالُوا لَنَا أَعْبَالُنَا رَكُمْ أَعْبَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَعِي ٱلْجَاهِلِينَ ٩٥ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْبُهْتَدِينَ ٧٠ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُتِكِّنْ لَهُمْ حَرِمًا آمِنًا يُعْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِنْ لَذُنًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٥ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلُّكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُتًّا خَنْ ٱلْوَارِثِينَ ٥٠ وَمَا ا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِبُونَ ١٠ وَمَا أُرِيبُتُمْ مِنْ شَيْه فَهَتَاعُ الْخُيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَّقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَامَ ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٣٠ وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُلْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُّلآ ٱلَّذِينَ أَغْرَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٠ رَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٩٩ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَثِهِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٨ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ رَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْخُبُّهُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْخُكْمُ رَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ١١ قُلْ أَرَأَيُّتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱللَّيْلَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآهَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٣٠ رَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ١٥ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِبُوا أَنَّ ٱلْحُقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَلْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٧٩ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى غَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِّحَهُ لَتَنُوهُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْقَرِحِينَ w وَأَبْتَغ فِيمَا آقَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 
 « قَالَ إِنَّهَا أُرِيبُتُهُ عَلَى عِلْمِ عِلْدِى أَرْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللّ تَبْلِعِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْتَمُ جَبْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنوبِهِمْ

ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ تَحَرَجَ عَلَى تَوْمِدِ فِي رِينَتِدِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٨٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّامِرُونَ الله فَحَسَفْنَا بِهِ رَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ نِثَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ

وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَتُّوا مَكَانَهُ بِٱلْأُمُّسِ يَقُولُونَ رَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّزْقِ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا رَيْكَأَنَّهُ لَا يُمْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ٣٨ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٩٠ مَّنْ

جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَآء بِٱلسِّيِّثَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هم إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِٱللَّهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٨٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَانِرِينَ ١٨ وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْوِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْبُشْرِكِينَ ٨٨ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْدِ تُرْجَعُونَ



مكية وهى تسع وستون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الْمَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ ٣ وَلَقَدْ نَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّفُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

٣ أَمْ حَسبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَحْكُمُونَ ٩ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ جَاهَدَ نَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيًّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ 4 وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَتَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱللَّهٰ إِن اللَّهِ اللَّ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ نِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَثِنْ جَآء نَصْمٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِهَا في صُدُورِ ٱلْعَالَبِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْبِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَتْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَبْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١٠ فَأَجْيُنَاهُ وَأَحْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِعِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْقَانًا وَتَعْلُغُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَٱعْبُدُوهُ زَآشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ١٠ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَدَّبَ أُمَّم مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلنَّبِينُ ١٨ أُوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِيُّ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَالنَّظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْمِيُّ ٱلنَّمْأَةَ ٱلآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ

ا يُدَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَالَّهِ تُطْلَبُونَ ١١ وَمَا أَتُمْمُ بِهُ يُحِرِينَ اللهِ الْذَيْقِ مِنْ فَرونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا تَصِيمِ ١٣ وَالَّذِينَ الْمُعْمِرِينَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا تَصِيمِ ١٣ وَالَّذِينَ الْمُعْمُ عَذَابُ اللهِ وَلَقَاتِهِ اللّهِ وَلَقَاتِهِ أُولَائِكُ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَائِكُ لَهُمْ عَذَابُ اللهِ اللهِ مَنْ وَلَو وَلَا لَهُمْ اللهِ مَنْ وَلَو وَلَا لَهُمْ مِنْ فَرَقِ اللهِ مِنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ فَرَقِ اللهِ أَنْ اللهِ مَنْ وَلَو اللهِ مِنْ فَرَقِ اللهِ مِنْ وَلَو اللهِ مَنْ أَكُونُ اللهِ أَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ رَزِيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ِ فَالسَّتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَايِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا رَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ رَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا رَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرِّلِيٓآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَلْكَبُوتِ ا تَعْدَفُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَلْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْه وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢ وَتِلْكَ ٱلْأُمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٣٣ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ أَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغَشْآء وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَّهُنَّا وَإِلَّهُنَّا وَإِلَّهُنَّا وَإِلَّهُ مُعْلِكً مُعْلِكًا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوُّلَاهَ مَنْ يُوّْمِنُ بِيهِ وَمَا يَجْكُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ٧٠ وَمَا كُنْتَ تَعْلُو مِنْ قَبْلِيهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَغَطُّهُ بِيَيِينِكَ إِذًا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٨ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُفُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَحْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْمِ آيَاتً مِنْ رَقِع قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ رَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ و أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُعْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ

مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَاثِكَ ثُمُ

---

ٱلْخَاسِرُونَ ١٥ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا اجَل مُسَبَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ رَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً رَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ يَسْتَغِبِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ رَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحْدِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ٥٥ يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٩٠ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً نَإِيَّاىَ نَاعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآ إِنَّقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٨٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّئَتُّهُمْ مِنَ ٱلْجُنَّةِ غُرِّفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْمُ ٱلْعَامِلِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةِ لَا تَحْبِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيغُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَتَخْرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَبَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ رَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٣ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء نَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَبْدُ لِلَّعِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٣ وَمَا هَذِهِ ٱلْخَيْوَةُ ٱلمُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُّ وَإِنَّ اللَّارَ ٱللَّخِرَةَ لَهِيَ ٱلْخُيَرَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ وَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَهَا خَبَّاهُمْ إِلَى ٱلْبُرِّ إِذَا مُمْ يُشْرِكُونَ ٩٩ لِيَكُفُورُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ رَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْك يَعْلَمُونَ ٩٧ أَرَلَمْ يَرَوْا أَتًا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَّعَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَرْلِهِمْ أَنْبِٱلْبَاطِلِ يُرُّمِنُونَ وَبِيغْيَةِ ٱللَّهِ يَكُفُونِ ٨٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّقِ لَمًّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَعَ ٱلْمُعْسِنِينَ

# مكية وهي ستون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

 الله غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ في أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ في بِصْع سِيينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَثِيْ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ م يِنَصْ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ، وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْخَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمُّ غَافِلُونَ ٧ أُوِّلُمْ يَتَقَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَقَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبَرُوهَا أَكْثَمَ مِبًّا عَبَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَارُا ٱلسُّوَءَ أَنْ كَذَّبُوا بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْرُرُنَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآتِهِمْ شُفَعَآءُ وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ ١٣ رَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذِ يَتَفَرَّفُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٩ فَسُجْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُبْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْخَبْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا ا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ رَيُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحُيِّ رَيْعِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوَاب

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌّ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ رَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ وَمِنْ آيَاتِعِ خَلْقُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلسَّتَكُمْ وَٱلْرَانكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٢ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّمْلِ وَٱلنَّهَارِ وَّاثْتِغَآوُّكُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمِ يَسْمَعُونَ ٣٣ وَمِنْ آيَاتِعِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَبَعًا وَيُنَرِّل مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَيُحْيِي بِعِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآء زَاْلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتْتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَائِتُونَ ٢٩ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْكُو ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٧ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهَ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَعْقِلُونَ ١٨ بَلِ ٱلَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْرَآءَهُمْ بِعَيْر عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ نَأْتِمْ رَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرُّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَريقٌ مِنْهُمْ

بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٣ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِدِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَنَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ

٠ سورة ٣٠٠ يَقْنَطُونَ ٣٩ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوُّمِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْنُفْلِهُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَاكِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْكَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكُوةِ تُريكرنَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَا كُكُ أُمُّ ٱلْنُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآتِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ٣٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٣٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَثِيدُ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِّحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٢٠ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ لَا لِحِبُ ٱلْكَانِرِينَ ٥٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَيْتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَآرُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْتَقَبْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٠ أَلَكُهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلْرِّيَاجَ فَتُثِيرُ

تَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاء كَيْفَ يَشَاء رَيِّعُلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْيَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِعِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٩٨ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِعِ لَنْبْلِسِينَ ٩٩ فَالنَّطُمْ إِلَى آقَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحُعْيِي ٱلْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيًّا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ

يَكُمُرُونَ اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُمْبِرينَ

يُرْتَكُونَ ٥٠ وَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَنَّهُ لِغِثْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ

إِنَّ يَوْمِ النَّغِفِ فَهَمَا يَوْمُ الْبَعْفِ وَلَكِنْكُمْ كُنْفُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ فَيَوْمَثِهِ لَا

يَتَقَعُ اللَّهِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا فَمْ يُسْتَقَعْبُونَ ٨٠ وَلَقَدُ ضَرَقَنَا لِلنَّاسِ فِي

مَدَا الْفُرْآنِ مِنْ كُلِ مَعْلِي وَلَئِن جِثْنَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ اللَّهِينَ كَمُولُ إِنْ أَنْتُمْ

إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥٠ كَذَلِكَ يَمْنَعُ اللَّهُ عَلَى طُلْبِ الْكِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ فَأَسْبِرُ

إِنَّ وَخَدَ اللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَعِقْنَكَ اللَّهِينَ لَا يُوفِرُنَ



مضّية وهى اربع وثلثون آية يسم ٱللِّهِ ٱلرَّحِيمِ

هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ رَأُولَائِكَ مُمْ ٱلْمُفْكِضِنَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَفْتَرِى لَهُرَّ الْخَدِيثِ لِيُضِلُ عَنْ سَبِيلِ ٱلنَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّخِدُهَا فَرُوًّا أَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ٩ وَإِذًا ثَغْفَى عَلَيْمِ آيَافُنَا وَلَّي مُسْتَعْفِهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًا تَبْقَرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٧ إِنَّ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِتَاتِ لَهُمْ أَذْنَيْهِ وَقُرًا تَبْقَرُهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ٧ إِنَّ ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِتَاتِ لَهُمْ مَثَنَاتُ النَّعِيمِ ٨ عَلَاتِ مَمَّا وَعُمْ ٱلْعَرِيرُ ٱلْخَرِيرُ ٱلْخَرِيرُ أَلْحَامِلُ مَا اللَّهِ عَلَّا وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْخَرِيرُ الْخَرِيرُ أَلْكَمِيمَ مَعَالًى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِينَ الْعَرِيرُ ٱلْخَرِيرُ ٱلْخَرِيرُ ٱلْخَرِيرُ آلْخَرِيرُ أَلْكَمِيمُ مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِقُولُوا أَلْكِينَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْلِقُولُ الْفَيْرِيرُ أَلْكَلِيمِ مَا عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْلِقُولُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْفَالِقُولُ الْفَرِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَيْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِل

سورة آآآ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْمٍ عَمَدٍ تَرُوْتَهَا وَٱلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَفْرَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآءً فَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كريم ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ١١ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْبَانَ ٱلْخِكْبَةَ أَن ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّهَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَبِيثٌ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِآتِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَّى لَا نُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ٣٠ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْدِ حَبَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّ ٱلْمَصِيمُ ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَوْدَلٍ نَقَكُنْ فِي عَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ وَّانْهَ عَن ٱلْمُنْكُم وَآصْيرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِللَّاسِ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ تَخْوِرِ ١٨ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٩ يَا بُنِّيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ٱلْخَبِيرِ ١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيمٍ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا رَجَدُنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أَوْلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيمِ ٢١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ نَقَدِ ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى رَالَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٠ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخْرُنُكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلْنَبِّتُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٣ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَدَابٍ غَلِيطٍ ٢٠ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخُمْهُ لِلَّهِ مَنْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامً زَّالْبَحْمُ يَهُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُمٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٥ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ۖ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَيُولِي ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَحَّمَ ٱلشَّبْسَ وَّالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتَّى وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبِيرُ ٣٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرى فِي ٱلْبَحْمِ بِلِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَّكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ مَبَّارٍ شَكُورِ ٣١ زَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ تُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ قَلَمًّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ قَبِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارِ كَفُورِ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱقَّفُوا رَبَّكُمْ وَٱخْصَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ هَيْئًا ٣٣ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ ۚ حَقًّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخُيَرَةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنُّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْقَرُورُ. ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِنْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَبُوتُ إِنَّ

ٱللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ

# سورة المجدة

### مُحَيِّة وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 الم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيدِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلَّٰتَىٰ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِدِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا شَفِيعِ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ م يُدَيِّمُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّبَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَثاأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ٧ ثُمَّ جَعَلَ دَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِينٍ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَتَغَيَّ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْهِكَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 4 وَقَالُوا أَيْدًا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١٠ بَلْ هُمْ بِلِقَآه رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقّاكُمْ مَلَكُ ٱلنَّوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ وَلَوْ ُ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُوِّسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَأَرْجِعْنَا انَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٣٠ وَلَوْ هِثْمَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقّ الْقُولُ مِتِي لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَكُوتُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا تَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اه إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا نُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا مُجَّدًّا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِع يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقًا وَطَبَعًا وَمِمًّا رَرَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

أَعُمْنِي جَرَآة بِمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ قَاسِفًا لَا يَسْتَوُرُونَ ١٩ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا آلَصَالِحَاتِ فَلَهُمْ جَفَّاتُ ٱلْمَازُى فُولُا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩ وَأَمَّا اللَّذِينَ تَسْفُوا مَمَّأَوْاهُمُ ٱللَّالُ كُلُمَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَمِيدُوا مِنْهَا مُوفُوا عَمَانِ ٱلنَّارِ ٱلدِّي كُنْتُمْ مِنَ المَعْمَاتِ ٱللَّهُمْ مِنَ ٱلمَعْمَاتِ ٱلأَنْوَى دُونَ ٱلعَمَاتِ ٱلنَّحْمَ لَعَلَهُمْ مِنَ ٱلمَعْمَاتِ ٱلأَنْوَى دُونَ ٱلعَمَاتِ ٱلنَّحْمَ لَعَلَهُمْ مِنَ ٱلمَعْمَاتِ النَّاتِ ٱلنَّوْمَ عَلَهَا إِنَّا مِنَ يَرْجِعُونَ ١٣ وَمَنْ أَظْلُهُمْ مِنَ ٱلْعَمَّاتِ وَيَقِيدٍ فُمَّ أَمْرُقَى عَلْهَا إِلَّا مِنَ

يرچيورن ٢٠ رصى العلم مِنن كَسِير بِكِيْ رَدِدُ كَمْ الْتُونَ يَنْ الْكِنْ الْكُونَ عَلَيْهُ إِنَّ يَنِيْ اللَّهُ وَمِنْ الْكُونِ عَلَيْهُ وَمَنْ الْكَالَبُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا عَلَيْهُمْ أَيْنَا عَلَيْهُمْ أَيْنَا عَلَيْهُمْ أَيْنَا عَلَيْهُمْ الْمُنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُمْ عِنَى اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَي

يَرُوا آَكَا تَسُوى الْبَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُنْرِ تَخْرِجُ بِهِ رَرَعًا قَلْكُلُ مِنْهُ أَلْقَامُهُمْ وَأَنْفُهُمْ أَقَلَا يُبْصِرُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْخُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ وَلَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْخُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ فَأَعْرِضُ ١٠٠ فَأَعْرِضُ ٢٠٠ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ مُنْقَطِرُونَ عَنْهُمْ وَلَا فَمْ يُغْطُرُونَ عَنْهُمْ وَلَا فَمْ يُغْطُرُونَ عَنْهُمْ وَلَا فَمْ يُعْطُرُونَ عَنْهُمْ وَلَا فَمْ يُعْطُرُونَ عَنْهُمْ وَلَا فَمْ يُعْطُرُونَ عَنْهُمْ وَلَا فَعْرِضُ



مُهنيَّة وهي ثلث وسبعون أيَّة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٱللَّهَ وَلا تُطمِ ٱلْكَادِينَ وَٱلْبُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ اَ

ا يَا أَيُهَا ٱللَّهِى ٱللَّهِ وَلا لَعْلِمِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 عَلِيمًا عَكِيمًا ٣ وَٱقْبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

سورة ٣٣ ٣ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٤ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَرْفِعِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ ٱللَّآيُّ ثُطَّاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ تَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ه أُدْعُوهُمْ لِآبَآتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأُتُمْ بِعِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُلْرِبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ٩ أَلنَّبِيًّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ أُمَّهَانُهُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِينَآتِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِنْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْسِ مَوْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٨ لِيَسُّأَلُ ٱلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا أَلِيبًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءُتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَرْهَا زَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآوُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ رَتَطُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّلُونَا ١١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْوَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِنْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ رَرُسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِذْ قَالَتْ طَآتِيْقًا مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْوِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَالْرِجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقًى مِنْهُمُ ٱللَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا نِرَازًا ١٠ رَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُثِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١١ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِهَادُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ رَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قلِيلًا ١٠ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَاهَ بِكُمْ سُوَّا أَوْ أَرَاهَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللُّعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وْٱلْقَآتِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قِلِيلًا ١٩ أَهِجَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءً ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِجَّةً عَلَى ٱلْخَيْم أُولَاثِكَ لَمْ يُؤُمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَدْهَبُوا رَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَانُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ١١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُمْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكِرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٦ وَلَمَّا رَأَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ٣٣ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً صَكَفُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْدِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ٢٠ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ رَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيبًا ٢٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْطِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِعَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَرِيًّا عَزِيزًا ٣٦ وَأَلْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي كُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتُأْسِرُونَ فَرِيقًا ٢٠ وَأَرْزَكُمْ أَرْضَهُمْ رَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوُّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَرْزَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْخُيَرةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسْرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ رَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ٱلآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدٌّ لِلْمُعْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيبًا ٣٠ يَا نِسَآءُ ٱلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ

ضِعْفَيْن وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ٣١ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِيهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوُّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ٱلنِّسَآء إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْصَعْنَ بَّالْقَوْلِ نَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَفًى وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ رَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجُاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِيْنَ ٱلصَّلُوةَ وَآتِينَ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ رَرَسُولَهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ وَٱذْكُرْنَ مَا يُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْخِكْتَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وْٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّآثِمِينَ وَٱلصَّآثِمَاتِ وَّاكْنَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلدَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّاكِرَاتِ أَعَدً ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٩ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ نَقَدُ صَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ٣٠ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَبْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَعْشَاهُ فَلَمًّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًّا زَرَّجْنَاكُهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآتِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّة ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ رَكَانَ أَمْمُ ٱللَّهِ فَكَرًّا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيبًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَآثِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِنَّى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا جَمْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا هُ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِنْدِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ١٩ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ٧٠ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَمَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَتْنُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ ٱللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ مِبًّا أَفَآء ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَآمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَاهَ ٱلنَّبِيّ أَنْ يَسْتَنْكِهَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلِيْنَا مَا فَوَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَّجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا اه تُرْجِي مَنْ تَشَآء مِنْهُنَّ رَقُرُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَآء وَمَن ٱبْتَعَيْتَ مِبَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَامٍ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنّ رَيَرْضَيْنَ بِهَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيبًا حَلِيبًا ١٠ لَا يَحِلُ لَكَ "التِّسَآء مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَكَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَغْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِيبًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱللَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرٌ تَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا نُعِيتُمْ قَانْخُلُوا فَإِذَا طَعِبْتُمْ فَٱنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَعْيِي مِنَ ٱلْحَقِي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه حِجَابٍ

سورة ٣٣ ذَلِكُمْ أَطْهَمُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِضُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ٩٠ إِنْ تُبْدُوا شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيبًا ٥٥ لَا جُنَاجَ عَلَيْهِنَّ في آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْرَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهَ إِخْرَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاه أَخْرَاتِهِنَّ وَلَا دِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٩٥ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَّثِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٨٥ وَٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْمِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱكْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُغْرَفُنَ نَلَا يُؤُذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ٩٠ لَيْنُ لَمْ يَنْتَدِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدينَة لَنْفُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيَّنَهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا رَقْتِلُوا تَقْتِيلًا ٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ رَلَنْ تَجِد لِسُتَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣٠ يَسْأَلُك ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُورِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ

وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٢٩ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ٩٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا رَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلًا ١٨ رَبَّنَا آتِهمْ

ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمًّا قَالُوا زَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ رَجِيهًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِمُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ رَيَفِيْرٌ لَكُمْ دُدُرِبُكُمْ رَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ رَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٧ إِنَّا عَرَصْنَا اللَّمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَنَ أَنْ يَجْلِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ١٣ لِيُعَكِّبُ اللَّهُ ٱلْمُنْافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُمْوَتِينَ وَالْمُشْرَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ



#### مَضَّيَّة وهى اربع وخمسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ

وَهُو آ الْحَصِيمُ آ الْحَبِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا يَبِنَى فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُنَى مِنْهَا وَمَا يَنْوَلُوا لَا مِنِهَ السَّلَةَ وَمَا يَعْرُنُ مِنْهَا وَمَا كَثُولُوا لَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَالِم اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَعْلَمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَزْقُ لَهُمْ مَعْلِمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَزْقُ كَلَيْمُ مَعْلِمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَزْقُ كَلَيْمُ مَعْلِمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِنْ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

رَجُنِ يُنَتِّكُمْ إِذَا مُوْقَمْ كُلِّ مُتَّتِّي إِنَّكُمْ لَقِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَلْتَرَى عَلَى اللهِ عَلَي الْمُوالِ اللهِ اللهِ عَلَيْ جَدِيدٍ ﴿ أَلْفَلَالِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ اللهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ مِنَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُمْ مِنَ السّمَةُ وَالْأَرْضِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُمْ مِنَ السّمَةُ وَالْأَرْضِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مَعَهُ وَالطَّيْمَ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا

ذَلِكَ لاَيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُلِيبٍ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَرِّبِي

صَالِحًا إِتِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ رَلِسُلَيْمَانَ ٱلرَّبِيَّ غُمُوُّهَا شَهْرٌ رَرَواحُهَا شَهْمٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَحَارِيبَ وَتَبَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَفُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ وَاوُوهَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمًّا قَضَيْنَا عَلَيْمِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَرْتِهِ إِلَّا دَابَّهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَبًّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْقَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠ لَقَدُ كَانَ لِسَبَمٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِين وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ يِجَتَّتَيْهِمْ جَتَّتَيْن ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْهِ مِنْ سِمْرٍ قلِيلٍ ١٩ ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُوَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ ُ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُوا أَنَّفُسَهُمْ فَجَعَلْمَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١٩ وَلَقَدْ صَدَّى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُرُّمِنْ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِّهِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا أَيَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمِ ١٢ وَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَبًّا تَعْبَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْتَعُ بَيَّنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَخُ بَيّْنَنَا بِٱلْحُقّ وَهُو ٱلْقَتَّالُ ٱلْعَلِيمُ ٢١ قُلْ أَرْدِنِي ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَقْتُمْ بِع شُرَكَآء كَلًّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِهُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُوّْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلَوْ قَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَتْتُمْ لَكُنَّا مُرِّمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا أَخَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِي ٱلْهُدَى بَعْدَ إِنْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ تَجْرِمِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُمُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُمْمَ بِاللَّهِ وَجُّعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأُسَّرُّوا اللَّدَامَةَ لَنَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْذَّغْلَالَ فِي أَغْنَابِي ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي تَوْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا خَدْنُ أَكْثَمُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا خَدْنُ بِمُعَكَّبِينَ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمَنْ يَشَآء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٩ وَمَا أَمْوَالْكُمْ رَلا أَرْلاهُ كُمْ بِالَّتِي تُقرِّبُكُمْ عِنْدَقا زُلْقَى إِلَّا مَنْ آمَنَ رَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَاثِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَيِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْعُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ أُولَاثِكُ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْقَقْتُمْ مِنْ شَيْء قَهُوَ يُخْلِفُهُ

رَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّارِقِينَ ٣٩ رَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلاَثِكَةِ أَهَوُّلآه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٩٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُهُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١٩ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا ثُكَدِّبُونَ ٣٠ وَإِذَا تُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجْلُ يُرِيدُ أَنْ يَضُدُّكُمْ عَمًّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآوُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكُ مُفْتَرِّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِخُقِ لَبًّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُنُبٍ يَذُرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيرٍ مَم وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آقَيْنَاهُمْ نَكَذَّبُوا رُسُلِي نَكَيْفَ كَانَ نَكِيم هُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَقَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مَا سَأَلْثُكُمْ مِنْ أَجْمٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٣٠ فُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِف بِالْخَقِّ عَلَّامُ ٱلْغَيْرِبِ ٣٨ فُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ رَمَا يُبْدِيُّ ٱلْبَاطِلُ رَمَا يُعِيدُ ٢٠ قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّهَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِن آهْتَكَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَّى رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ قَرَى إِنْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ١٥ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ تَعِيدٍ ١٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٥ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ١٥ كَبَا نُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُريب

## سورة الملآئكة

مَكْنَة وهي خبس واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَآثِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْلِحَةٍ مَثْنَى رَثُلاتَ رَرْبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخُلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣ مَا يَفْتَمِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْبَةٍ فَلَا مُبْسِكَ لَهَا وَمَا يُبْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّهَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ م وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كُدِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۗ ه يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَفُرَّتُكُمُ ٱلْخُيَرَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّنُّكُمُ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَفْحَابِ ٱلسَّعِيمِ ٧ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا آلصًالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَفَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّ عَبَلِهِ أَنْ إِنَّاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء رَيَهْدِي مَنْ يَشَآء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاءِ تَنْثِيرُ سَحَابًا تَسُقْبَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَّلكَ ٱلتَّشُورُ ١١ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْقَعَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ هَدِيدٌ وَمَكُمْ أُولَا يُكَ هُو يَبُورُ ٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْرَاجًا وَمَا تَخْيِلُ مِنْ أَتْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَتَّمُ مِنْ مُعَتَّم وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُبُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٠ وَمَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتْ سَآئِعْ شَرَابُهُ وَهَذَا مِنْ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طُرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَسَحَّرُ ٱلشَّمْسَ وَّٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمًّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱللَّمٰلُكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَبْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيمِ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَيِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُورِنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّثُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَتْتُمُ ٱلْفُقَرَآءَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَبِيدُ ١٧ إِنْ يَهَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يِعَزِيرِ ١١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِبْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءً وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى إِنَّهَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْقَيْبِ وَأَقَاهُوا ٱلصَّلَوةَ وَمَنْ تَرَكِّي فَإِنَّهَا يَتَرَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَلَا ٱلطُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْخُرُورُ ١١ وَمَ يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءَ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَآء وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا تَذِيرٌ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْخُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيمٌ ٣٣ رَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلرُّبُم وَبَّالْكِمَابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٥ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَكُيْفَ كَانَ نَكِيمٍ ١٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانْهَا رَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفً ٱلْوَانْهَا وَغَرَابِيبُ شُوهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلدَّنْعَامِ مُعْتَلِفٌ ٱلْوَانْهُ كَذَلِك إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْبَآءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ عَفْرٍ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْقَفُوا مِمًّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ عِجَازَةً لَنْ تَنْبُورَ ١٧ لِيُرَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِعِ إِنَّهُ غَفْرٌ شَكُورً

سورة الملآئكة ٨١ وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخُقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْعِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢١ ثُمَّ أَرْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ نَصْلِمِ لَا يَمَسَّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسَّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ٣٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَنُونُوا وَلَا يُخَقَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْرِى كُلَّ كَفُورِ ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَا يَتَذَكُّمُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱللَّذِيمُ ه كَذُوتُوا فَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيمٍ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّّدُورِ ٣٠ عُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِقَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَرِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَرِيكُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَّأَيُّتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْفِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَة مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُنْسِكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَثِينٌ رَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيبًا غَفُورًا ٢٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا ِ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا الْمُ آسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَعْلِمِ نَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأَرَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُتَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٦ رَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَحْرِيلًا ٣٣ أَرْلَمْ يَسِيرُوا فِ الْأَرْضِ تَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُكْجِرَهُ مِنْ شَيْء فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْفَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَنِ اللَّهُ عِلَيْكًا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ قَدِيرًا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ تَالَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ ع



مكّية وهي ثلث وثمانون آية

يسم الله الرحين الرحيم الله الرحين الرحيم المقاون الرحيم القوران المتحيم المقوران المتحيم المقوران المتحيم ال

وَمَا أَنْوَلَ ٱلرَّحْمُنُ مِنْ شَيْ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْدِبُونَ ١٥ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَّ إِلَيْكُمْ لُمُوسُلُونَ ١٩ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكُمُ ٱلْهُبِينُ ١٧ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَلْتَهُمْ الْتَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَنَسَّتُكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمْ ١٨ قَالُوا طَآثِرُكُمْ مَعَكُمْ أَثِنْ كُضِّرُوْمُ بَلَ أَتْنُمْ عَرْمُ مُسْرِفُونَ ١٩ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَى قَالَ يَا قَرْمُ الَّقِبُوا ٱلْمُؤْسِلِينَ ١٠ آلْقِبُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجُرًا وَهُمْ مُهْتَذُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَهْبُدُ ٱلَّذِي تَطَرَئِي وَالِّيْهِ تُرْجَعُونَ ١٣ أَأْلِيْدُ

رَهُمْ مَهَنَّدُونَ ٣ رَمَّا لِي لا اعبد الذِي نظرنِي وَإِلَيْهِ تَرِحِعُونَ ٣٣ الخِدَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُبِرُّنِ ٱلرَّحْسَنُ بِضُمِّ لَا تُغْنِي عَتِى هَفَاعَتُهُمْ مَيْنًا وَلا يُنْقِدُونِ ٣٣ إِلَى إِذَّا لَغِي صَلَالِ مُعِينٍ ٣٩ إِلَّي آمَنُتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ٣٠ عِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٣١ مِمَا غَفَمَ لِي رَبِّي

وَ عِينَ الْحَدِنَ اجْمَدُ كَانَ يَا لَيْتَ فَوْجِي يَعْمَوْنَ الْأَلْمَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٠ وَمَا أَلْزَلْمَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٠ وَمَا أَلْزَلْمَا مُنْوِلِينَ ١٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدُةً وَإِذَا ثُمْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ

حَلَمِكُونَ ١٩ يَا حَسْرَةً عَلَى آلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْرِزُنَ ٣٠ أَلَمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْفُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا
يَرْجِعُونَ ٣٣ رَإِنْ كُنَّ لَبًا جَمِيعُ لَكَيْنَا تُعْضُرُونَ ٣٣ رَآيَةً لَهُمْ ٱلْأَرْضُ
الْمَيْنَةُ أَخْيَبُنَاهَا رَأَخْرَجُنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣ رَجَعَلْنَا فِيهَا

جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلِ رَّأُعْمَاتٍ وَتَجَرَّنَا فِيهَا مِنَ ٱلْفُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمَ أَمَّلا يَشْكُرُونَ ٣٩ سُبْحَانَ ٱلَّذِى حَلَقَ ٱلْأَرُولَ كُلْهَا مِنَّا فَلْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنَّا لا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ مَسْئَعُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ قَإِذَا هُمْ مُطْلِمُونَ ٣٨ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَعِ لَهَا ذَلِكَ تَطْدِيمُ

مِنَا نَفْنِتُ الْآرْفُ رَمِنَ أَنْفُسِهِمْ رَمِنًا لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَآيَةً لَهُمُ اللَّيْلُ نَسَلَعُ 
مِنَهُ النَّهَارَ قَإِذَا ثَمْ مُطْلِمُونَ ٣٠ وَالشَّسْ تَجْرِى لِلْسَتَقَعْ لَهَا كَلِكَ تَقْدِيمُ 
الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ ٣٠ وَٱلْقَمْ وَقَرْلَاهُ مَتَارِلَ حَتَّى عَادَ كَالْفُرْجُونِ ٱللَّذِيمِ 
م لا الشَّسْ يَتْبَعِى لَهَا أَنْ نُكُولِ الْقَمْ وَلا اللَّبُلُ سَامِقُ اللَّهَارِ وَكُلُّ فِي 
اللّهَ يَسْبَحُونَ ١١ وَآيَةً لَهُمْ أَقُلُ حَمْلُنَا فُرْتِتَهُمْ فِي الْفَلْكِ الْمُتُحُونِ ١٩ 
وَطَلْقَنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِمِ مَا يَرْكُمُونَ ٣٠ وَإِنْ نَشَأْ نُفْوِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ 
وَلا لاَمْ يُقْتُومُ مِنْ مِثْلِمِ مَا يَرْكُمُونَ ٣٠ وَإِنْ نَشَأْ نُفْوِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ 
وَلا لاَمْ يُقْتُومُ مِنْ مِثْلِمِ مَا يَرْكُمُونَ ٣٠ وَإِنْ يَشَا لُلُو عِينِ ٥٠ وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ 
وَلا لاَمْ يُقَالِمُ عَلَيْهِ مَا يَرْكُمُونَ ٣٠ وَإِنْ وَمَنْ الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهِ اللّهُ عَلِيلًا لَهُمْ مَنْ مِثْلِمِ مَا يَرْكُمُونَ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِمْ وَلَا قَيْلًا لَهُمْ أَنَا وَمُقَاعًا لِلْهُ حِينِ ٥٠ وَإِلّا قِيلًا لَهُمْ أَنْ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مِنْ مِثْلِمِ مَا يَرْكُمُونَا أَنْ مُقَامًا لِلْهُ عِنْهِمْ اللّهُ الْمُعَلِقُولِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

سورة ٣٩ ٱتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْقَكُمْ لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ٩٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ٣٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآء ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَتْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٨٠ رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَحِصِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيغُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنُغِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا أَهُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٣٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَى ٱلْمُوسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَبِيعٌ لَكَيْنَا مُعْضَرُونَ مِهِ فَٱلْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلا تُجْزَرْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هُ إِنَّ أَحْمَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ٩٥ ثُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٩ وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٩٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آثَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ

مُبِينٌ ١١ وَأَن ٱعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدْ أَضَلٌ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ١٣ هَذِهِ جَهَلَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٩٠ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُونِ ١٠ أَلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠ وَلَوْ نَشَآءُ لَبَ عَنْ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَيِّوهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ

49 وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْمَ وَمَا يَتْبَغِي لَهُ إِنْ غُوَ إِلَّا ذِكُمْ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ١٠٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا رَيِّعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أُوٓلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا , أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٣٠ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيِنَّهَا

 وَالَّخَكُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْذُ مُحْضَرُونَ ٧٦ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينً ٧٨ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٢٩ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٨٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلشَّجَمِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَتْتُمْ مِنْهُ تُوقِهُونَ ١٨ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْغَلِيمُ ١٨ إِنَّهَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَانَ شَيَّنًّا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٣ فَسُجَّانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



ا وَّالصَّاقَاتِ صَفًّا ٣ فَالرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ٣ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٩ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ه رَبُّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْبَشَارِقِ ٩ إِنَّا رَيَّنَّا

"ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ٧ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ٨ لَا يَسَّمُّونَ إِلَى ٱلْهَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٩ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبْ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ فَاتِبْ ١١ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ

أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبٍ ٣ بَلْ عَجِبْتَ وَيَهُ شَخَرُونَ ١٣ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذُكُرُونَ ١٣ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْنَهُ خِرُونَ

ه وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا عِجْرٌ مُبِينٌ ١٦ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُورَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْغُوثُونَ ١٧ أَوَآبَآ أُوَّا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ تُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيُلْنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٣١ هَذَا يَوْمُ ٱلْقَصْلِ ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٢ أُحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَيْمِ ٢٥ رَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٩ بَلْ ثُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُنِ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَهِينِ ٢٩ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِيينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ بَلْ كُنْتُمْ قَرْمًا طَاغِينَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآثِتُعُونَ ٣١ نَأَغْرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَارِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ زَيَقُولُونَ أَثِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمٍ تَجْنُونِ ٣٩ بَلْ جَآءَ بَّالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٣٠ إِنَّكُمْ لَذَآتِهُوا ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ٩٠ أُرلَاثِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِمُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٢٣ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى شُرُر مُتَقَابِلِينَ مِم يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينِ هِ بَيْضَاء لَكَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٩ لا فِيهَا غَوْل وَلا ثُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ٣٥ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينَٰ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ٩٨ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُنُونَ ٩٩ قَالَ قَاَثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَثِنَّكَ لَبِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِدُا مِنْلَمَا وَكُنَّا ثُوابًا وَعِظَامًا أَثِمًّا لَمَدِينُونَ ٩٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٩٠ فَأَطَّلَعَ فَرَآلَهُ فِي سَوَآهُ ٱلْجَيمِ مِه قَالَ تَأَلَّهِ إِنْ كِدَتَّ لَتُرْدِينِ ه، وَلَوْلًا يغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ٥٠ أَنَهَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ٥٠ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَطِيمُ ٩٠ لِبِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ٩٠. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُوْلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا نِتْنَةً لِلطَّالِيينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجُلِيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَتُّهُ رُوُسُ ٱلشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِلَيمِ ٩٧ إِنَّهُمْ أَلْقُوا آبَآءَهُمْ صَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آقَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ وَلَقَدُ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْنُدْذَرِينَ ١٧ إِلَّا عِبَاهَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْلَصِينَ ١٣ وَلَقَدُ نَاهَانَا نُوجٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠ وَخَيَّنَاهُ وَأُهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٥ وَجَعَلْنَا ذُرَّيَّتُهُ أَمْ ٱلْبَاقِينَ ٧١ وَتَرَكْنَا عَلَيْدِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الله عَجْزى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨ رَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٨ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَرْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ عَم أَيْقُكًا آلِهَةً دُونَ ٱللَّهِ ثُرِيدُونَ م فَمَا ظَتُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٩ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلْنُّجُومِ ١٧ فَقَالُ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَقَرَّلُوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ ١٣٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَتْحِتُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ ١٠٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي آلْجِيمِ 44 فَأَرَاهُوا بِعِ كَيْمًا كَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ 47 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ 49 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمًّا بَلغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ١٠١ قَالَ يَا بُنَى إِنِّى أَرَى فِي ٱلْهَنَامِ أَيِّي أَذْبَحُكُ فَٱنْظُمْ مَا ذَا تَرَى ١٠٠ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمًّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِخُبِين

١٠٠٠ وَتَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّرُّيَّا إِنَّا كَذَلِكَ خَبْرِى ٱلْخُسِنِينَ ١٠٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَّةَ ٱلْنَبِينُ ١٠٠ وَقَكَيْنَاهُ بِذِبِّج عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَبَشَّرْتَاهُ بِإِيُّحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِشْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا نُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِتَقْسِعِ مُبِينً ١١٦ وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١٥ وَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١١ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا ثُمُ ٱلْفَالِبِينَ ١١٧ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١١٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ١١١ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ا النَّهُمَا مِنْ عِبَادِدَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٣ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَبِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٥٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ١٣٩ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ رَرَبَّ آبَآيْكُمُ ٱلْأَرَّلِينَ ١٢٧ فَكَدَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَخُضُرُونَ ١٢٨ إِلَّا عِبَانَ ٱللَّهِ ٱلْخُعْلَصِينَ ١٢٩ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ا النَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٦ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لُوطًا لَبِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ تَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا تَجُورًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ١٣٩ ثُمَّ مَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ رَإِتَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ١٣٨ وَيَّاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٩ وَإِنَّ يُونُسَ لَبِنَ ٱلْبُرْسَلِينَ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ا الْفُلْكِ ٱلْمَشْخُونِ ١٠١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٠٢ فَٱلْتَقَمَّهُ ٱلْخُوتُ رَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٩٠ لَلَبِثَ فِي بَطَّنِعِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٥٠ فَنَبَكْنَاهُ بِٱلْعَرَآء وَهُوَ سَقِيمٌ ١٣١ وَأَنْبَثْنَا عَلَيْدِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٩٨ فَآمَنُوا فَبَتَّعْنَاهُمْ إِلَى ُ ١٩٩ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٥٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلاَثِكَةَ

إِنَّاكُا رَهُمْ هَاهِدُونَ اها أَلَّا إِنَّهُمْ مِنْ إِلْكِهِمْ لَيَهُولُونَ ١٥١ وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ وَلَا يُونُونَ ١٥١ أَنْكُمْ كَيْفُ تَحْمُونَ الْكَيْرُ وَ١٥١ أَنْكُمْ كَيْفُ تَحْمُونَ ١٥٥ أَنْكُمْ كَيْفُ تَحْمُونَ ١٥٥ أَنْكُمْ كَيْفُ مَحْمُونَ ١٥٥ أَنْكُمْ كَيْفُ الْمَيْنَ مَا الْكُمْ كَيْفُ الْحَمُونَ ١٥٥ أَنْكُمْ مُلِكُانُ مُبِينَ ١٥٥ الْمُوا بِكَتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَيْتَهُ وَبَيْنَ آلِفُقُونَ ١٥٨ إِلَّا عِبَادَ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ ١٩١ إِلَّا عِبَادَ اللَّهُ اللَّ



مَّضِيَّة وهي ثمان وثمانون آية بسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلفُوْآنِ ذِى ٱلذِّكْرِ بَالِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَايِ ٣ كُمْ أَهْلَكُمْنَا
 مِن قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ ٣ وَعَجِمُوا أَنْ جَامَعُمْ مُنْدِرْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَاتْ ٧ ٱَأَتْرَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّحْمُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ أُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِى بَلْ لَبًا يَذُوفُوا عَذَابِ ٨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيرِ ٱلْوَهَّابِ الله السَّمَواتِ وَالدَّرْضِ وَمَا يَيْتَهُمَا فَلْيَرْتَغُوا فِي الْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَانٌ وَيْرْعَوْنُ دُو ٱلْأَوْتَاهِ ١١ وَتَمُوهُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَحْمَابُ ٱلْأَيْكَةِ أُولَاثِكَ ٱلْأَحْوَابُ ١١١ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ نَحَقَّ عِقَابِ ١٠ وَمَا يَنْظُرُ هَوُّلَآهَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٧ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَجِّمْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيْمَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١٠ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ "الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ "الْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكُ نَبَأْ "الْخَصْم إِنْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِحْرَابَ ١١ إِنْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَعَفْ خَصْمَان بَعْي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْخُقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَى سَوَآهَ ٱلصِّرَاطِ ٢٣ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ رَتِسْعُونَ نَكْجَةً وَلِيَ نَجْعَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا رَعَيِّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْبَتُكَ إِلَى نِعَاجِهِ رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآء لَيَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَتَّمَا فَتَنَّاهُ فَالسَّتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٥ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُنْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٥ يَا دَاوُهُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَالْحُكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى نَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

سورة ص لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٣٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآءُ وَٱلدَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا فَوَيْنٌ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمُّ نَحْعَلُ ٱلْنُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨ كِتَابٌ ٱنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَمَّبُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلذَّلْبَابِ ٢٦ وَوَقَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ يِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرٍ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَنَّ فَطَفِقَ مَحْمًا بِٱلسُّونِي وَٱلْأَعْنَايِ ٣٣ وَلَقَدْ نَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَّابُ ٣٠ نَتَّقُرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِةِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٩ وَّالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاهَ وَغَرَّاصٍ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُتًا فَالْمَنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِعَيْمٍ حِسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْكَنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ ٥٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتِّي مَسَّبِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَدَابِ ١٦ أُرْكُصْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ٢٣ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْبَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ

ضِغْتًا فَأَضْرِبْ بِيهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿ مِ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ هُ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِنْحُقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٢٩ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّّارِ ٢٠ وَإِنَّهُمْ عِنْكَنَا لَبِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٣٨ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٣٩ هَذَا ذِكُّرْ رَأِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كَنُسْنَ مَآبٍ ٥٠ جَلَّاتِ عَكْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُّوابُ ١٥ مُتَّكِثِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَمْ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ١٠ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَرْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نقاد ه هذا زل للطافيين لَفَرَّ مَآبِ ١٠ جَهَلَّمَ يَصُلُونَهَا نَبِقُسَ ٱلْبِهَانُ ١٠ هَذَا تَرَقَّ ١٠ هَذَا تَرَقَّ مُعْتَمِ مَنَ هَكُلِهِ أَرُواجُ ١٠ هَذَا تَرَجُّ مُنْ هَكُلِهِ أَرُواجُ ١٠ هَذَا تَرَجُّ مُفْتَحِمْ مَعْكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠ قالُوا بَلَ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِهُمْ أَنْهُمُ مَالُوا النَّارِ ١٠ قالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا قَرْهُ مُنْ أَنْهُم وَمُقْتَمِمُ عَلَيْهُمْ مِنَ الْقَرَارُ ١١ قالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا قَرْهُمُ مِنَ عَكْمُ اللهِ اللهُ لا تَرَى رِجَالًا كُنَّا تَعْدُهُمْ مِنَ اللهَ لا تَرَى رِجَالًا كُنَّا تَعْدُهُمْ مِنَ اللهَ لا تَرَى رَجَالًا كُنَّا لَهُ اللهِ لَقَلْهُمْ مِنَ اللهِ اللهُ الرَّبَعُ اللهِ اللهُ ٱلزَّامِهُ ٱلنَّقَارُ ١٠ قَالُهُمْ أَوْلُوا مَنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللهُ ٱلرَّامِهُ ٱلنَّقَارُ ١٠ قَالُهُمْ أَوْلُوا مُنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللهُ ٱلرَّامِهُ ٱلْقَارُ مِنْ اللهِ إِلَّا ٱللهُ ٱلرَّامِهُ ٱلنَّقَارُ مَا مُنْ إِلَهُ إِلَّا اللهُ ٱلرَّامِهُ ٱلْقَامُ اللهُ الْهُ اللهُ ا

حَصَّمُ سَيِّ الْحَرْدُ الْمُ وَمَّا بَيْنَهُمَا الْمُرْدِرُ الْفَقَارُ ﴿ اللهُ الْمُ الرَّحِثُ الْفَهَرُ الْفَقَارُ ﴿ اللهُ الْمُ مَنْ أَمْعُ مَنْ أَمْعُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سَاجِدِينَ ٣٠ تَحِكُ ٱلْنَكَآئِكُةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُنِيَ ١٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ يَا إِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْجُدُ لِنَا خَلَقْتُ بِيَكَنَّى ١٠ أَسْتَكْبَرُتُ أَمْ ثُلْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا خَبْرُ مِنْهُ عَلَقْتَنِي مِنْ كَارٍ رَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ١٧ قَالَ فَآخُرُخُ مِنْهَا قَالُكُ رَحِيمُ ١٠ وَلَنَّ عَلَىٰكُ لَفَعَتَ الْمَدَنُ مِنْ طِينٍ ١٨ قَالَ فَآخُرُخُ مِنْهَا قَالُكُ رَحِيمُ ١٠ وَلَنَّ

مِنْ تَأْرٍ رَخَلَقَتُهُ مِنْ طِينٍ ١٨ قَالَ قَاهَرَ مِنْهَا فَإِنَّهُ رَحِيمُ ١٨ وَإِنْ الْمَلَيْ مِنْهَا فَإِنَّهُ رَحِيمُ ١٨ قَالَ اللَّهُ لَكُومُ اللَّهُ اللْمُلِيْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ



## مَكِّيَة وهي حبس وسبعون آية بشيم آللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِبَّاكْتِقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ مُ وَّالَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا أَمُّ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْرَاحِهُ ٱلْقَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِي يُكَرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَازَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَحُقِّرَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَمَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَبًّى أَلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَرْزَاجٍ يَخْلُفُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْبَاتِ ثَلَثٍ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٩ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَعُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ نَيُنَبِّكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْكَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَضْحَابِ ٱلنَّارِ ١١ أُمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِبًا يَحْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣ قُلُ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّهَا يُوقَى ٱلصَّابِرُرِنَ أَجْرَهُمْ بِعَيْمِ حِسَابٍ ١٦ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تَخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلنُّسْلِيينَ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَتِي عَذَابَ يَرْم عَظِيمٍ ١٩ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُهُ تَخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ فَٱعْبُهُوا مَا شِثْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَتْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّار وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَٰلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَهِّمْ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَغِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَفَهَنْ حَقَّى عَلَيْهِ كَلِهَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٣ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفْ مَبْيِيَّةً نَجْرِى مِنْ تَكْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ رَعْك ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَانَ ٣٢ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِعِ زَرْعًا خُتْتَلِقًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَوَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَفَهَنْ شَرَّجَ ٱللَّهُ صَحْرَةُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّعِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ ٣٢ أَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُونُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُكَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٥ أَنَّهَنْ يَتَّقِى بوَجْهِمِ سُوَّء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلِّذِيِّي فِي ٱلْخَيَرةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ

جزء ۲۴

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلنَّوْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآتًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْ ٱلْحُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِبُونَ 🐞 ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءُهُ ٱلنِّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْرًى لِلْكَانِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِى جَآء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِعِ أُولَاثِكَ أَهُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦ لِيُكَقِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَمَ ٱلَّذِي عَبِلُوا رَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَهُ وَيُحَرِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنْ دُونِعِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱثْتِقَامٍ ٣٩ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ فَلْ أَفَرَأَيْثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتْوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا تَوْمِ ٱغْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٦ إِنَّا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحُقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى قَلِلَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۗ ٣٠ أَللَّهُ يَتَوَقَّ ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا زَّالَّتِي لَمْ تَهُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ رَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ أَمِ ٱلتَّخَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء كُلْ أَوْلُو

كَانُوا لَا يَثْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَغْفِلُونَ هُ فُلُ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فُمُ إِلَيْهِ ثُوْجَهُونَ ٩٩ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْبَأَرْتُ

تُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَخْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَعْقَلِفُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَنْتَكَوْا بِعِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْتَسِبُونَ ٩٩ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ وَالْمَا مُسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْمَاهُ نِعْبَةً مِنَّا قَالَ إِنَّهَا أُرِيبُتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَوُّلَاهَ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا ثُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُرِّمِنُونَ مِه قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلمُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ هُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٩٥ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ ٱلْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٧٠ أَنْ تَقُولَ نَفْشٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُّ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَبِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٨٨ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَكَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُقِّقِينَ ٩٩ أَوْ تَفْولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ١٠ بَلَى قَدُ جَآءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ رُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ٱلَيْسَ فِي جَهَلَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١٣ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازِيْهِمْ لَا يَبَسَّهُمُ ٱلسَّوَءُ وَلَا أَمْ يَخْوَنُونَ ١٣٣ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْهِ وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ "السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ "اللَّهِ أُولَائِكَ مُمُ الْخَاسِرُونَ ٩٠ قُلْ أَنَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَبَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَلِ ٱللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّى تَدُرِةِ ۚ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا تَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوبًاتًا بِيَبِينِهِ سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٩٨ وَنْفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَى مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُعْخِ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا أُمُّ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ 41 وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا رَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ رَجِيٓء بَّاللَّبِيِّينَ وَّالشُّهَكَآه وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْخُقِي وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ··· وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآرُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا رَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ رَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ قِيلَ ٱلْمُخْلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ وُمُوا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ٣٠ وَقَالُوا ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلأَرْضَ تَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ٧٥ وَتَرَى ٱلْمَلآثِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَرْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَقْضِيَ تَيْنَهُمْ بِٱلْخَقِ وقيلَ

ٱلْحَبْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَانِمِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِل ٱلتُّوب شَدِيدِ، ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ، كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ تَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَاكِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحُقَّى فَأَخَذَتُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَحْكَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِعِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيِيمِ ، رَبَّنَا وَأَنْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَفُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٩ رَقِهِمُ ٱلسَّيّاتِ وَمَنْ تَقِي ٱلسَّيِّآتِ يَوْمَثِذٍ فَقَدْ رَحِبْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ ثُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَقْنَا بِكُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرْرِجٍ مِنْ سَبِيلٍ ١١ ذَلِكُمْ بِأَلَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرُّتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَرِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا وَمَا يَتَدَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ نْخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرةَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرَّوجَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٩ يَوْمَهُمْ

سورة البؤمن بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِهَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١٧ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَاب الله وَأَنْدُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآرَقَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخُتَاجِمِ كَاظِينِنَ ١٩ مَا لِلطَّالِيينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآثِنَةَ ٱلْأَعْبُنِ وَمَا تُغْفِى ٱلصَّدُورُ الا وَٱللَّهُ يَقْضِى بِالْخُقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٢٦ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَآقَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَايِ ٣٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِقٌ شَدِيكُ ٱلْعِقَابِ ٢٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا رَسُلْطانٍ مُبِينٍ ٢٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ رَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَدًّابٌ ٣١ فَلَمًّا جَآءَهُمْ بِالْخَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَعْيُوا بِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِلَى أَخَافُ أَنْ يَبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَاةَ ١٨ وَقَالَ مُوسَى إِتِّي عُدْتٌ بِرَتِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّمٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ

آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا نَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِكٌ كَدَّابٌ ٣٠ يَا تَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّهَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَرِّم إِنِّي أُخَافَ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْرَابِ ٣٣ مُثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَقَنُوهَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْبًا

سورة 🗝 لِلْعِبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَّادِ ٣٠ يَوْمَ ثُوَّلُونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَلَّقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَهَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمًّا جَآءَكُمْ بِه حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ

مُسْرِكْ مُرْقَابٌ ٣٧ أَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْمٍ سُلْطَانٍ أَتَناهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّر جَبَّارٍ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ٱبْنِي لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبَّلُغُ ٱلْأَسْبَابَّ ٣٩ أَشْبَابَ ٱلسَّبَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ٢٠ وَكَذَلِكَ

أُرْيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّء عَمَلِهِ وَصُدٌّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب

 وقالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱلَّبِعُنِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ
 ٣٠ وقالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱلَّبِعُنِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ هَذِهِ ٱلْخُيَرِهُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ رَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٠ مَنْ عَبِلَ سَيِّئَةً ۚ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أُثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاثِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْم حِسَابٍ ٣٠ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَنْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَكْمُونَنِي إِلَى ٱللَّارِ هُ تَكْمُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ رَأَتَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَارِ ٩٩ لَا جَرَمَ أَلَّهَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّقْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْوِيينَ أَمْ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ٣٠ فَسَتَكْكُرُونَ مَا أَتُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَانِ ٨٠ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاتَى بِآلِ فِوْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَدَابِ ٣٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ أَنْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ اه قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ٥٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا مَلَى قَالُوا فَالْاعُوا وَمَا دُعَاء ٱلْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مِه إِنَّا لَنَنْصُم رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّقْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَانُ هُ يَوْمَ لَا يَنْقَعُ ٱلطَّالِيينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓهُ ٱلدَّّارِ ٥٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْقُنَا بَنِي إِسْرَآئِكَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَسَيِّمْ بِعَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٨٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعَيْمِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فُمْ بِبَالِغِيدِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 4 وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْسِيُّ قَلِيلًا مَا تَتَذَكُّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُرُّمنُونَ ٣٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَهُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٣٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيدِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٩٠ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقَى كُلِّ شَيْء لَا إِلَمَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّى تُوْقَكُونَ ٩٠ كَذَٰلِكَ يُوْقَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْتَدُونَ ٩٩ ٱللَّهُ

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ تَرَارًا وَّالسَّمَآء بِمَآءٌ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ١٠ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءِنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٩٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

سورة 📆

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ مِنْ قَبْل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَبَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُوَ

"الَّذِي يُعْيِي وَيُبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمَّرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ٣٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِعِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٣ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاتِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُحْكِبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِ ٱلنَّارِ يُحْكِرُونَ ﴿ وَهُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيَّلَهَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا مَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَخُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْرَحُونَ ٩٦ أَنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَثْسَ مَثْوَى

ٱلْمُتَكَتِرِينَ ٧٧ فَالْمُبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ قَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةِ إِلَّا بِإِذْن ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ فُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَهَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْبُبْطِلُونَ

 الله ٱلله ٱلله ٱلله المعلى الله المعلى المعل نِيهَا مَنَانِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

A وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَى آيَاتِ ٱللَّهِ ثُنْكِرُونَ ٣٨ أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَحْثَمَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَافُوا يَكْسِبُونَ ٨٣ فَلَمًّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَالَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ١٨٠ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُتَّا بِعِ مُشْرِكِينَ مِه فَلَمْ

يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَبًّا رَأُوا بَأُسْنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عبَادِه أُ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ





حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِبًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ رَفِي آذَانِنَا رَقْرٌ رَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدً فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَثِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ نَوْتِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآء لِلسَّآيْلِين ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّبَآء وَهِيَ لُخَانُّ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثَّثِيبَا طَوْمًا أَوْ كُوْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآتُعِينَ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَبَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحَى فِي كُلِّ سَهَآه أَمْرَهَا رَزَّيَّنَّا ٱلسَّهَآء ٱلدُّنيّا بِمَصَابِيمَ رَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزيز الْعَلِيمِ ١١ نَإِنْ أَعْرَضُوا نَقُلْ أَنْذُرْنُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ رَقَمُونَ ٣ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلاَّثِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِدِ كَافِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحُقِّى وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْكُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيًّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجِسَاتٍ لِلْذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا

سورة آ۴ وَلَعْذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمًّا ثَمُوهُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَعَبُّوا ٱلْعَبَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُنِي بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار نَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآرُهَا شَهِكَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِخُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُونُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَتْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِبًّا تَعْمَلُونَ ٣٦ وَذَلِكُمْ ظَلُّكُمُ ٱلَّذِى طَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْمَاكُمْ فَأَصْبَكْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَهَا ثُمُّ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُونَاءَ نَرَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَٱلْقُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ قَلَلُذِيقَنّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٧ وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ ذَلِكَ جَزَآء أَعْدَآه ٱللَّهِ ٱللَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْتَدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ

تَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣٦ نَعْنُ ٱزْلِيَآ وَكُمْ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيم ٣٣ رَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِبَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ رَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْبُسْلِيِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَرِى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ إِنْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيُّنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَتَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٩ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغُ نَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّبْسُ وَّالْقَهَمُ لَا تَاجُّدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهَمِ وَآهَجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ قَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَتِّخُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ وَمِنْ آيَاتِهِ أَتَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا

أَنْزَلْنَا ۚ عَلَيْهَا ٱلْبَآء ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى أَحْيَاهَا لَخُيِي ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ م إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْمِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْن عَلَيْنَا أَنَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكِم لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٣ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا تَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَكُو مَغْفِرَةِ وَدُو عِقَابِ أَلِيمٍ مِمْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُوْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلا مُصِّلَتْ آيَاتُهُ ٱأَغْجَبِيُّ وَعَرَبِيًّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَآءُ وَٱلَّذِينَ لَا

يُومُنُونَ فِي آذَانِهِمْ رَقْمٌ رَهُو عَلَيْهِمْ عَبِّي أُولَآثِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ هُ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَالْخُتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٣٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِدِ وَمَنْ أَسَاء تَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ

ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْبَامِهَا وَمَا تَخْبِلُ مِنْ أَثْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِّكَآءَى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٨٠ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٢٠ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآء ٱلْخَيْمِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّمُّ نَيَوُّسْ قَلُوطٌ ٥٠ وَلَكِنْ

رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نُحِيطً

أَذْقَتَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيُقُولَنَّ هَذَا لِي رَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاتِمَةً وَلَثِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنْ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى فَلَنْتَبِثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِهَا عَبِلُوا وَلَلْذِيقَتْهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ اه وَإِذَا أَتَّعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ

أَعْرَضَ رَتَاًى بِجَائِيهِ وَإِذَا مَسَّةُ ٱلشَّرِّ فَوْرِ دُمَاهَ عَبِيضٍ ﴿ وَفَلَ أَرَّأَيُهُمْ إِنْ الْمَر كَانَ مِنْ عِلْدِ ٱللَّهِ فُمْ كَثَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَصَلُ مِثْنُ هُوَ فِي هِنَايِ بَعِيدٍ ﴿ سَلْرِهِهُمْ آيَاتِنَا فِي ٱلْآقَايِ وَفِي ٱلْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنِ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقَّ أَرْلَمُ يَكُفِ بِرَدِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ مَنْ هَهِيدٌ ﴿ وَأَلَا إِلَهُمْ فِي مِرْتَةٍ مِنْ لِنَاهَ اللّهِ



مَكِيّة وهي ثلث وخبسون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِكُ يُرحِى إِلَيْكَ رَإِلَى ٱلْكِينَ مِنْ تَبْلِكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ الطَّوِيرُ ٱلْحَكِيمُ

الله مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْقِبِيُّ ٱلْقَطِيمُ ٣ تَكَانُ ٱلسَّمَوَاتُ

يَتَفَطُّرُنَ مِنْ فَوْبُهِنَ وَٱلْمَلَاتِكُمْ يُسَتِّخُونَ بِعَنْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَفْهُورُونَ لِمِنْ فِي

اللَّرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْقَعْرُورُ ٱلرَّحِيمُ مَ وَٱلْكِينَ ٱلْقَدُورُ الرَّحِيمُ مَ وَٱلْكِينَ ٱلْحَدُورُ وَلِنَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

اَلْأَرْضُ اَلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَفْرُ الرَّحِيمُ ﴾ وَٱلَّذِينَ آَقَّكُمُوا مِنْ كُورِيهِ أَوْلِيَآهُ اَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ مِرَكِيلٍ » وَكَذَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ فُورِياً لَيْك فُرْآنًا عَرَبِيًّا لِفَنْذِرَ أَمَّ الْفُرَى وَمَنْ حَرْقَهَا وَتُلْفِرَ يَوْمَ ٱلْخَيْعِ لَا رَبْبَ يِبِيعِ فَرِيقٌ فِي الْجُنِّةِ وَقَرِيقٌ فِي السَّعِيمِ ﴾ وَلَوْ مَاءَ اللَّهُ لِجَعَلَهُمْ أَمُّةً وَإِحِدَةً

كَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَكَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيمِ ﴾ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُمْحِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْبَتِهِ وَٱلطَّالِئُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ تَصِيمٍ ﴿ ﴾ أَع ٱلْخَدُوا مِنْ دُونِيعَ أَرْلِيَآءَ تَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِى ٱلْمُوتَّى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيمٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَخُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَتِي عَلَيْةِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٩ قَاطِمُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَزُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ لَهُ مَقَالِيهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِع نُوحًا وَّالَّذِى أَوْحَيْمًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْمًا بِعِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَيْيمُوا اللَّايِينَ وَلَا تَتَقَرَّقُوا فِيهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَرٍّك مِنْهُ مُريب

ا فَلِكَالِكَ فَأَنْهُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَلْزَلَ

ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ لَا يُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْبَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جََّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ

غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْبِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَرِيبٌ ١٠ يَسْتَغْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وْالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا رَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ في ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالِ بَعِيدِ ١٨ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِةِ يَرُّزُقُ مَنْ يَشَآء وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيهُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِهُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا اللهُ مَن الدِّين مَا لَمْ يَأْذَنْ بِعِ اللَّهُ وَلَوْلاً كَلِمَةُ الْقَصْلِ لَقْضِي بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِيينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ تَرَى ٱلطَّالِيينَ مُشْفِقِينَ

سورة 📆 ممًّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَاتِ ٱلجُّنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٣ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْهُ لَعُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى تَلْبِكَ وَيَدْخُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَلِحِقًى ٱلْحَقَّ بِكَلِبَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدرر

٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّآتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَرْيِكُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٩ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِةِ لَبَعُوا فِي ٱلْذَّرْضِ وَلَكِنْ يُنَرِّلُ بِقَدَر مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِةِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَّا قَنَطُوا رَيَنْشُمْ رَحْبَتَهُ رَهُوَ ٱلْرَكِيُّ ٱلْخَبِينُ ١٨ وَمِنْ آيَاتِيهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ

إِذَا يَشَآء قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ ٣٠ وَمَا أَثْنُمْ بِمُغْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ رَلِيْ وَلَا نَصِيمِ ٣١ رَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ ٱلرِّيِّ تَيَطَّلَلِّنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ لِجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيصِ ٣٠ فَهَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْ ۗ فَهَمَّاعُ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ

يَجْتَيبُرنَ كَبَآئِرُ ٱلْإِثْمِ زَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمُّ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ السُّتَجَابُوا لِرَتِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْى أَمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وَجَزَآءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلُهَا

نَبَنْ عَفَا رَأْصْلِمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِيينَ ٣٩ رَلَبَن ٱلْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْيِهِ فَأُولَاثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْخُقِّ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ أَلْمُور ٣٤ وَمَنْ يُضْلِلُ آللُّهُ فَهَا
 أَنْ فُلِكَ لَبِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ٣٤ وَمَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَبًّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ جم وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلثَّالِ يَنْظُرُونَ

مِنْ طَرْبِ خَفِيّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ِ أَوَا هُلِيهِمْ يَوْمَ "الَّقِيمَامَةِ أَلَا إِنَّ "الطَّالِبِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ هِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِينَاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ نَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ

٣٩ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَّةً لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَنْجَهِ يَوْمَثِدٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٣٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَهَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ رَائًا ۖ إِذَا أَنَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَح بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّتَةً بِمَا تَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٨٨ لِلَّهِ مُلْك

ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِبَنْ يَشَآء إِنَاقًا وَيَهَبُ لِبَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ١٩ أَوْ يُرَرِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا وَيَبْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِينٌ ٥٠ وَمَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآه حِجَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا تَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥٣ وَكَذَٰلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُرِحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَكْرِى مَا ٱلْكِتَابُ رَلَا ٱلْإِيمَانُ رَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ

نُورًا نَهْدِي بِعِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ نُورًا صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلَّا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ سورة الزخرف

مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا حَم رَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ ف أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّى حَكِيمٌ ٣ أَنَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱللِّكِحْرَ صَفًّا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيّ فِي ٱلْأَرِّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأَوِّلِينَ ٨ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَّرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ نِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ١٠ وَٱلَّذِى تَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَّٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْدِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي تَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيبِنَ ١٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ لَقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِةٍ جُزًّا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَغُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱلْقَالَ مِبًّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَامُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أَوْمَن يُنَشُّونُ فِي ٱلْخِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاثِكَةَ ٱلَّذِينَ مُمْ عِبَاهُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشْهِهُوا خَلْقَهُمْ سَنُكْتَبُ شَهَادَتْهُمْ وَيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْبَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِلَاكِ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ تَبْلِهِ نَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُدًا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٢ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آجَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أَوَلُوْ جِثْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٠٠ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَارِمِهِ إِنَّنِي بَرَآة مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا آلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كِلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِيدٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ بَلْ مَتَّعْتُ عَوُّلاً وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِخْمٌ وَإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلًا نُرِّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيهَتَهُمْ فِي ٱلْخَيَرِةِ ٱلذُّنْيَا رَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا شُخْرِيًّا رَرَحْبَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِبًّا يَجْمَعُونَ ٣٣ وَلَوْلًا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَّكِثُونَ ٣٠ وَزُخُرُنًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٠ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا نَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٩ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِي ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْن فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَبْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ أَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُبْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ ١٩ أَوْ نُرِيَتَّكَ ٱلَّذِى وَعَدَّنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَاسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِى أُرحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ رَإِنَّهُ لَذِكِّمٌ لَكَ رَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ نُسْأَلُونَ ٣٣ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ وَ عَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ جَآءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٧٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَمُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِمُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِهَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهَّتَهُونَ ٩٩ قَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْمَ وَهَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَمْ أَنَا خَيْرً مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ٣٥ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٣٥ فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٩٠ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَاثُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٥ فَلَمًّا آسَفُونَا ٱتْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ كَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٥ وَلَمًّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٥ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرًا أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ ثُمُّ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ غُو إِلَّا عَبْثُ أَنْعَبْنَا عَلَيْدِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِيَلِي إِسْرَآكِلَ ١٠ وَلَوْ نَشَآء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَآئِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١١ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ عَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣. وَلَا يَصُدَّتُكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَذْوُّ مُبِينٌ ٣٣ وَلَبًّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأَتَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَغْتَلِفُونَ فِيهِ نَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظً مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَٱحْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ يَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَرْمِ أَلِيمٍ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّا يَوْمَثِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُرًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَرْكَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ·· أَدْخُلُوا ٱلْجِنَّة أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُعْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَخْوَابٍ وَفِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ رَقِلَكُ الْأَعْيُنُ رَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣ رَقِلُكُ الْبَنْهُ 
النّبي أُورِثُغُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ قَعْمَلُونَ ٣٣ لَكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧ وَيَلُكُ الْبَنْهُمُ 
تَأْكُونَ ٣٣ إِنَّ الْمُعْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَيَّمَ خَالِدُونَ ١٧ لا يُعَتَّرُ عَلَيْهُمْ 
وَعُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٧ وَمَا طَلَبْنَاهُمْ وَكِينَ كَانُوا هُمُ الطَّالِمِينَ ٣ وَتَاكَرُمُ 
يَا مَالِكُ لِيَقَفِى عَلَيْمًا رَبُّكُ قَالَ إِلْكُمْ مَاكِمُونَ ١٨ لَقَدْ وِمُتَاكُمْ بِالْمُتِيقِ 
وَلَكُن الْحُونَ اللهُ لَيْ قَلْمُونَ ١٧ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا قَبْلًا مُمْورُمُونَ ١٨ أَمْ 
يَتَسَبُونَ أَلْكُ لا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجْتَوَاهُمْ مَلَى وَرُسُلْمًا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ١٨ فُلُ

يَّسُبُونَ أَلَّا لا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوْاهُمْ مَلَى وَرُسُلْمًا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ١٨ فُلُ

إِنْ كُان لِلرَّحْمَنِ وَلَى عَلَى السَّمَا اللهَ وَعَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ 
وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَمُو الْكُونَ لا اللّهَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَعْمُونَ 
اللّهِ يُومُونَ مِنْ مُورِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ اللّهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَعْمُونَ 
اللّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلْمُ وَاللّهُمْ اللّهُ السَّمَةِ وَالْمَدِينَ عَمْ مُنْ وَلَقَوْمُ لَلْعُلُكُ السَّمَةِ وَالْمُونَ مِنْ مُعْمَونَ اللهُ لَلْمُ السَّمَةِ وَالْمُعْمَاعَةُ مَنْ طُلُقُومُ مَن مُلْقَافِهُ مَن طُلُقَافَةً لَنَافُونَ اللّهُ مَن طُلْقُومُ مَن طُلُقَافُهُ لَلْعُلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُن مَا لُكُونَ مِن مُنْ فَقَافُهُ لَلْعُلُكُ السَّمَةِ وَالْمُعْمَاعُ الْمُعْمَى الْمُنْ اللّهُ وَمُو مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ السَّاعِةُ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَى اللّهُ السَّمَةِ مُنْ الْمُنْ اللّهُ السَّمَةُ مُنْ اللّهُ السَّاعِةُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمُ اللّهُ السَاعِيْقُ مُن الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ السَّمُ اللّهُ السَّمَاءُ السَّمَ اللّهُ السَّمَاءُ السَّمُونَ اللْمُنْ اللْمُولُ السَّمُ السَّمَ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ اللْمُنْ اللْمُولُلُول

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ رَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ رَائِينْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقُهُمْ لَيَعُولُنَّ اللَّهُ مَنْ خَلَقُهُمْ لَيَعُولُنَّ اللَّهُ مَا يُعْلَمُونَ ١٠٠ مَاضَعُمْ اللَّهُ مَالَّهُمْ اللَّهُ مَا لَيَعُولُنَ ١٠٠ مَاضَعُمْ عَلَيْهُمْ رَعُلُمْ اللَّهُ مَا لَيْ مُعْلَمُونَ ١٠٠ مَاضَعُمْ عَلَيْهُمْ رَعُلُمُ اللَّهُ سَدِّقَ يَعْلَمُونَ عَلَيْهُمْ وَعُلْمُونَ عَلَيْهُمْ وَعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولَ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُلْمِلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْم



مڪيّة وهي تسع وخمسون آية پِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ زَالْكِتَابِ "الْبِينِ " اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُبْارَكَةٍ إِنَّا كُمَّا مُنْدِرِينَ
 ٣ بيهَا يُقْرَى كُلُّ أَمْ كِكِيمٍ ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُمًّا مُرْسِلِينَ

سورة 🇺 مَرْحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِيدِنَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْدِى وَلْمِيكُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأَرَّلِينَ ا ٨ بَالْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٩ فَأَرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآء بِدُخَان مُبِين ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٦ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكَرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَعِنْنُونَ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ البَّطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٦ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءُهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١١ أَنْ أَدُوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ا رَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ١١ رَإِتِي عُذتُ بِرَتِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ ٢١ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلَاهَ قَوْمُ مُعْرِمُونَ ٢٦ فَأَسْمٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُثَّبَعُونَ ٢٣ وَٱتَّرُكِ ٱلْبَعْمَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ٢٦ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَغُيُونِ ٢٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ٢٦ وَنَعْبَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَ وَأُورُثُنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢٨ ۗ فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءَ وَٱقْرَّوْمُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ لَجَيَّنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْقَالَبِينَ ٣٣ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَآءً مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ هَوُّلَآءً لَيَقُولُونَ ٣٣ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأَتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٩ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ تَوْمُ ثُبِّعِ ٣٧ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ۖ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُهَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْقَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أُجْمَعِينَ ١٩ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُوْ يُنْصَرُونَ ٢٣ إِلَّا مَنْ

رَحِمَّ اللَّهُ إِلَّهُ هُوَ الْعَرِيرُ الرَّحِيمُ ٣٠ إِنْ هَجَرَةَ الرَّقُومِ ٥٠ طَعَامُ الْأَقِيمِ
٥٠ كَالْهُ لِي يَعْلَى فِي الْبُطُونِ ٣٠ كَعْلَى الْخَيمِ ٥٠ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى

سَرَاهَ الْجُيمِ ٨٥ فُمْ صُبُّوا فَوَى رَأْسِهِ مِنْ عَدَابِ الْخَيمِ ١٠ دُنْ الْكَ

الْمَتَ الْعَرِيرُ الْكَرِيمُ ٥٠ إِنْ هَذَا مَا كُنْفُمْ بِهِ تَبْتُرُونَ ١٥ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

مَقَامٍ أُمِينِ ٥٠ فِي جَلَّاتِ وَعُيمِنِ ٣٠ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَمْرَقِ

مَقَامٍ أُمِينِ ٥٠ دُكُولُونَ فِيهَا النَّرَّ إِلَّا الْمَوَّقَةَ الْأَرْلَ وَرَقَاهُمْ مَكَابَ الْجُحِيمِ

مَنْ فَصُلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ مُورَ عِيهِا النَّرَّتَ إِلَّا النَّوْقَةَ الْأَرْلَ وَرَقَاهُمْ مَكَابُ الْجُحِيمِ

مَنْ فَصُلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ مُو الْفَوْزُ الْقَطِيمُ مَه فَاقِنَا يَسُونَا لِمِنْ السَادِكَ لَعَلَّهُمْ



مَــَّـتِةِ وهي ست وثلثون آية بِشْمِ ٱللِّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمَ تَلْزِيلُ آلِكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيرِ الْخَكِيمِ اللَّهِ اَلسَّوَاتِ وَالْأَرْضِ

لاَيَاتٍ لِلنَّوْمِينِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَائِةٍ آيَاتُ لِقَوْم يُوفِئُونَ

مُ وَأَخْتِلاتِ اللَّهُ فِي وَاللَّهَارِ وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مِنْ رَبِّي تَأْخَيَا

مِوْ الْأَرْضَ بَعْدَ مَرْفِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَّامِ آيَاتُ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ قِلْكَ آيَاتُ

اللَّهِ تَقْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْقِيِّ تَبِاتِي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَأَيْتِي يُرْمِئُونَ ٩ وَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَيَّاتٍ لَيُرَاتُونَ ٩ وَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ مُنْكُورًا كَالُّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ غُمْ يُصِرِّ مُسْتَكِيرًا كَالْتِ

الله تتلوها عليك بالحق نباي حويث بعد الله راياتِه يومنون ؟ وَيِلْ لِنُولِهِ عَلَيْهِ عَرْمِنُونَ ؟ وَيُلْ لِكُلِّ أَقَالٍ مَّلِكِ أَقَالٍ عَلَيْهِ فُمْ يُوسُ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لَمْ يَسَمُ الْهَا عَلَيْهُ مَا كَالَهُ مُؤْرًا لَمْ يَسَمُعُهَا عَرَقًا هَوْرًا لَمُ يَسَمُوا لَهُ عَمَالٍ اللهِ عَلَيْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِكِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ 1 مِنْ وَرَاتِهِمْ جَهَتْمُ وَلا يُغْنِي عَلَهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ 1 مِنْ وَرَاتِهِمْ جَهَتْمُ وَلا يُغْنِي عَلَهُمْ مَا كَسَبُوا اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ مَا كَسَبُوا اللهِ اللهِلمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا

سورة ۴٥ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُّلِيٓاً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِي عَثَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَفُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣ وَتَكُمَّ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَقَكَّرُونَ ٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ . ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآء تَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُوْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ

وَٱلَّكُمْ وَٱلنَّبُوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْمِ نَاتَبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَغْضُهُمْ أَوْلِيَآ وَبَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِّي ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِمُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢٠ أَمْ خَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرَحُوا ٱلسَّيْآتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا : ٱلصَّالِحَاتِ سَوآءً تَعْيَاهُمْ وَمَهَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ بِالْخَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٣٦ أَخَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَعَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةٍ غِشَاوَةً نَهَنْ يَهْدِيةِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٣٣ وَقَالُوا مًا هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا آلكُنْيَا نَبُوتُ وَخَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ إِخَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمُّ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا

بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأُمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ُكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱثُّنُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ· يُخْيِيكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْبَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ نِيهِ وَلَكِنَّ أَكْتَمَ

آلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٠ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ثُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ نُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحِقِي إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْهِمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلنَّبِينُ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرُثُمْ رَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ٣١ رَإِذَا قِيلَ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى رَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا تَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا خَعْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَرْمِكُمْ هَذَا رَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَدْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيْرَةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا رَلَا ثُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٠ فَلِلَّةِ ٱلْخُمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ رَرِّبٌ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

٣٦ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَكِيمِ ٣ مَا خَلَقْنَا 📕 جزَّ ٣٦ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَقَرُوا عَمَّا أَنْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا

خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثَّثْرِنِي بِكِتَابِ مِنْ قَبْلِ

هَذَا أَرْ أَقَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ع رَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآتِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء زَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ٢ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا اِلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ ٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱقْتَرَاهُ ثُمُّلِ إِن ٱقْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُو أَعْلَمُ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِعِ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَنْرى مَا يُغْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِينٌ مُبِينٌ 4 فُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِيدِ وَهَهِكَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِةِ فَآمَنَ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِبِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَذُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنَّكَ قدِيمً ا وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَبُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْرَنُونَ ١٣ أُولَاثِكَ أَخْعَابُ ،ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ يِيهَا جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَرَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِكَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُكَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَلَةً قَالَ رَبٍّ أَوْرِفْنِي أَنْ أَشْكُمْ يِعْبَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِكَتَّى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِ فُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَتَجَارَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْمَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْيِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَتِي لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَّا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَرِّلِينَ ١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ حَقًّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ زَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمًّا عَبِلُوا رَلِيُوتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ نُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْخَقِ رَبِهَا كُنْتُمْ تَقْسُقُونَ ١٠ وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِنْ أَنْدُرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمُ عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأُتنَا بِمَا تَعِكْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٦ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمًّا رَأُوهُ عَارضًا مُسْتَقْبلَ أَرْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُنْظِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْبَلْتُمْ بِعِ رِبْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٠ ثُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَكُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِك نَجْزِي ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ رَلقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيدِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَنْثِكَةً نَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَنْشِكَتْهُمْ مِنْ شَيْ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْكُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٩ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٠ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُوْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٨ وَإِنْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنّ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمًّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمًّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكِيْدِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقِّقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَرْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَلِحِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ

" وَمَنْ لَا لِحِبْ دَاعِيَ اللَّهِ عَلَيْسَ بِمُغِيْرٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُويِهِ أَرْلِيَا الْمَلَوْكِ فِي صَلَالٍ مُبِينِ " أَوَلَمْ يَرَوْا أَنْ اللَّهَ الْذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ مَا لَكُونَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ وَاللَّهَ الْذِي عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهَ عَلَى كُلِ اللَّهَ عَلَى كُلِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى



## صلعم مدنيّة رهى اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَفُرُوا وَمَدُّوا عَنْ سَمِيلِ آللَّهِ أَصَلَّ أَعْنَالُهُمْ ٢ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَمُوا وَعَلَمُ الْخَلَّ عَلَى نُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّهِمْ كَمَّرًا عَلَى نُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّهِمْ كَمَّرًا عَلَى نُحَمِّوا ٱلْبَعْوا ٱلْبَاعِلَى وَأَنَّ ٱلْمُدِينَ آمَنُوا ٱلْبَعْوا ٱلْبَاعِلَى وَأَنَّ ٱلْمُدِينَ آمَنُوا ٱلْبَعْوا ٱلْبَقْ مِنْ رَبِهِمْ كَذَلِكَ يَصُّرِبُ ٱللَّهُ لِللَّاسِ أَمْقَالُهُمْ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلِلْ وَلَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلِلْ وَلَا لَهُ اللَّهُ لَا لِللَّهُ لَلِكُونَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَلِلْ وَلَا لَهُ اللَّهُ لَللَّهُ لَلْلَهُ لَلْ وَلَا لَهُ لَلِكُونَ لَهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَلِلْ وَلِللَّهُ لَلِلْلَهُ لِللَّهُ لِللللِّهُ لَلْلِلْ لَلْلَهُ لَلِلْلَهُ لَهُ لِللللِّهُ لَلْلَهُ لَلْ لَهُمْ اللَّهُ لَلِكُونَ لَهُ لِلللْلِهُ لَلْلِكُونَ لَهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللْلِهُ لَلْلِكُونَ لَلْلِلْلِلْ لَلْلَهُ لَلِكُونَ لَهُ لِللللِّهُ لِللللِّهُ لِللللِّهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لِلللْلِهُ لِلللْهُ لِللللِّهُ لِللللِّهُ لِللْلِهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِللْلِهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللِهُ لِللْهُ لِللللِهُ لِلللْهُ لِللللِّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لللللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُولِلْهُ لِللْلِهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللللَّهُ لِللْلِلْمُ لِلللللْهُ لِلللللْهُ لِللللْهُ لِلْلِلْمُ لِللْهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلْ

سورة محبد بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَقَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَانِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْهِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْرًى ا وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ

أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوٓء عَمَلِيد وَالتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمُ ١٩ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُقَّفُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآهِ غَيْمِ آسِن وَأَنْهَارْ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّمْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ خَمْمِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٧ وَأَنْهَارُّ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِنَّ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَبِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ

 ٨١ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِقًا أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى تُلْوِيهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءُهُمْ ١١ وَٱلَّذِينَ آهْتَكَوْا زَاكَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُوْرِنَ إِلَّا

ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً نَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ ٢١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِكَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَعْوَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوَّلًا نُوِّلُتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ تُعْكَمَةٌ وَنُكِمَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلْوِيهِمْ مَرَضْ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقُولً مَعْرُوك ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَّقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ نَأْصَبَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٩ أَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى تُلُوب

أَتَّقَالُهَا ٢٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْنَى لَهُمْ ٨٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارُهُمْ ١٩ فَكَيْفَ إِذَا تَرَقَتْهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَشْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُوا رِضْوَاتَهُ فَأَحْبَطَ أَعْبَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي تُعْلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ٣٣ رَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خُن ٱلقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ٣٨ إِنَّمَا ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ رَلْهُوْ رَإِنْ تُؤْمِنُوا رَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا ا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَبْخَلُوا رَيُغْرِجْ أَصْغَانَكُمْ ٩٠ هَا أَنْتُمْ هَوُلْآهَ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيِنْكُمْ مَنْ يَبُّخَلُ وَمَنْ يَبُّخَلْ فَإِنَّهَا يَبْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفُقَرَآءَ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ



لهنيَّة وهي تسع وعشرون آية بشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا إِنَّا نَتَحْنَا لَكَ تَتُّحًا مُبِيدًا ٣ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِيلَةَ فِي فُلُوبِ ٱلْمُؤْمِلِينَ لِيَزْدَاهُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ نَوْزًا عَظِيمًا ٩ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ وَّالْمُنَافِقَاتِ وَّالْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْء عَلَيْهِمْ ذَآثِرَةُ ٱلسَّوْء وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَدَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا ١ لِتُؤْمِنُوا بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّزُوهُ وَتُوَيِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّنَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَهُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكُثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيْوُتِيهِ أَجْرًا عَظِيبًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْحُقَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا فَالسَّتَهْفِيرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَتَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ هَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ تَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَّٱلْمُؤمِّنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَلَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْء وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُومِّن بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَمْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَلِلَّهِ

سورة 🕅 مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْتُحَلِّفُونَ إِذَا ٱلْطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَّبعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَغُولُونَ بَلْ تَخْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ لِلْحُقَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَى قَرْمٍ أُولِي نَأْسٍ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ْ قَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٧ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْنَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَرَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيبًا ١٨ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَخْتَ ٱلشَّجَرَةِ نَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ نَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيزًا حَكِيبًا ١٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا نَكَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ٢١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرًا ا الله وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا ٱلْأَدْجَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ وَهُوَ

ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن الْمَاهِجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ عَجِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَيِسَاء مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ تَتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِعَيْمِ عِلْمٍ لِيُمْخِلَ

ٱللَّهُ فِي رَحْبَتِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

الله سَكِينته عَلَى رَسُولِه وَعَلَى النَّرْمِينِينَ وَالْوَمَهُم كُلِنَة النَّفَوَى وَكَانِوا أَحَقَّ

يِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ هَنْ عَلِيمًا ١٠ اللّهُ صَدَىَ اللهُ وَسُولُهُ الرُّوْيَا

وَالْحَقِي لَتَدَخُلُنَّ اللّهُ حِكْلِ هَنْ هَا اللهُ عَلَيْهُا ١٠ اللّهُ آمِينِينَ مُحَلِّقِينَ رُرُسُكُمْ

وَالْحَقِينِ اللّهُ آلِينِي كُلِقِينَ وَرُسُولُهُ بِاللهُ وَي وَلِينِ الْحَقِينَ لِيُظْهُوا عَلَى اللّهِ وَالدِينَ مَعْلَمُ اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمُ وَ وَهُوانَا مَمْلُهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فِي أَنْوُرَا وَ مَمْلُهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فِي أَنْوُرَا وَمَمَّلُهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فَي رُجُوعِهِمْ مِنْ أَثْمَ اللّهِ جُولِكَ مَتَلَهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فِي أَنْوُرَا وَمَمَّلُهُمْ فِي اللّهِ وَرَفُوانَا سِيمَاهُمْ فَي رُجُوعِهِمْ مِنْ أَثَى اللّهِ عَلَيْهُمْ فَي اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



مدنيَّة وهي ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سورة ۴۹ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ تَادِمِينَ ٧ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيمٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلرَّاهِدُونَ ٨ نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ رَيْعْمَةً وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَإِنْ طَآتِفْقَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٍّ إِلَى أَمْر ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْرَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَشْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَرْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا يِسَآه مِنْ يِسَآه عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنَّفْسَكُمْ وَلا تَتَابَرُوا بِٱلْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُونُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَكُبْ فَأُولَاقِكَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ كُمْ أَخِيدِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأُثْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَّقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٍّ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي تُلُويِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِثُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٩ قُلُ أَفْعَلِمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠ يَنْتُرِنَ عَلَيْك أَنْ أَسْلَمُوا فَلَ لَا تَنْتُوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ
بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ صَدَاكُمْ لِلْإِينَانِ إِنْ تُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ
نَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَعِيرٌ بِنَا تَعْمَلُونَ



يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيمِ ١ تَى وَالْقُرْآنِ الْجَهِيدِ ٣ بَلْ تَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا هَنْءُ تَجِيبُ ٣ أَذِنَا مِثْنَا وَكُنَّا لُحُرَابًا لُولِّ لَكِّلًا وَرَجُعٌ بَعِيدٌ ٣ قَدْ عَلَمْنَا

أَنْتِيمِنَا بَالْقَالِقِ ٱلْأَرِّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ١٥ رَلَقَهُ خَلَقْنَا اللهِ اللهِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ١٥ رَلَقَهُ خَلَقْنَا اللهِ اللهِ مِنْ حَلْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ اللهِ مِنْ حَلْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٩ إِنْ يَمَلَقَى اللهَ لَقِيدٌ ١٥ مَا يَلْفِطُ مِنْ عَلْلِ اللهِ مَا لَعَلِيدًا ١٨ مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ عَلْلِ اللهِ مَا كُلْتَ اللهَوْتِ بِالْقَقِ فَلِكَ مَا كُلْتَ اللهَوْتِ بِالْقَقِ فَلِكَ مَا كُلْتَ اللهُ وَاللهِ مَا كُلْتَ

مِنْهُ تَحِيدُ ١٩ وَنُفِغَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآثِقٌ رَهُهِيدٌ ٢١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ وَقَالَ قرينُهُ هَذَا مَا لَدَىٌّ عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَتَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ١٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٢٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَذَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْرَعِيدِ ١٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلَّمَ هَلِ آمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِقَتِ ٱلْجَنَّاتُ لِلْمُقَّقِينَ غَيْمَ بَعِيدِ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكِلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٣ لَهُمْ مَا يَشَآرُنَ فِيهَا رَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ رَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِنْ تَحِيصٍ ٣٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ وَلَقَدٌ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَآلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَأَصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَجَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ٣٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَنْبَارَ السُّجُودِ ٢٠ وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُفَادِي ٱلْمُفَادِي مِنْ مَكَان قريب ا عَيْوَمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحُقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرْوج ٣٣ إِنَّا خَعْنُ نُحْيِي وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْنَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ٩٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار ٥٠ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَغَافُ وَعِيدِ

# رة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالدَّارِيَاتِ ذَرُّوا ٢ فَالْخَامِلاتِ وقْرًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢ فَٱلْمُقْشِمَاتِ أَمْرًا ، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ، وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ، وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ، إِنَّكُمْ لَفِي قَرْلِ مُخْتَلِفِ ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ، وَتُعِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ اللَّذِينَ أَمُّ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمْ عَلَى ٱلنَّازُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُونُوا فِعْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَجِّلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٩ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِك نُعْسِنِينَ ١٧ كَانُوا تَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٨ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 11 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآئِلِ وَٱلْعَدْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْفِ آيَاتُ لِلْمُوقِئِينَ ١٦ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٣ وَفِي ٱلسَّمَآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ السَّبَآء وَالزَّرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَتَّكُمْ تَنْطِقُونَ ١٢ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠ إِنَّ نَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ٢٩ نَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ نَجَآء بِيهِ لِ سَبِينِ ٢٧ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ رَجْهَهَا رَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْخُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِمُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ قَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٩ قَمَا وَجَدُّفَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكْمَا

فِيهَا آيَةً لِلْذِينَ يَقِانُونَ الْفَذَابَ الْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُرسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ تَتَوَلَّى بِرُكِيةِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَخِفُونَ ٣٠ فَأَكَدُنَاهُ وَجُمُونَهُ فَتَبَدُفَاهُمْ فِي الْيُمِ وَهُو مُلِيمٌ ١٩ وَفِي عَانِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّحِمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٩٩ رَقْوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنْهُمْ كَالُوا قَوْمًا قَلْسِقِينَ ٩٧ رَالسَّمَاءَ بَتَيْمَنَاهَا بِأَيْدِ وَإِلَّا لَمُوسِعُونَ ٨٩ رَمِنْ كُلِ هَيْء وَإِلَّا لَمُوسِعُونَ ٨٩ رَمِنْ كُلِ هَيْء كَلَّقَتَا زَرْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ فَيْرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ كَذِيرُ مَبِينْ ٥٠ كَذَلِكُ مُبِينْ ٥ وَلَا تَعْمَلُوا مَنْ اللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ كَذِيرُ مَبِينْ ٥ كَذَلِكُ مَا أَنَّى اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ كَذِيرُ مَبِينْ ٣٠ كَذَلِكُ مَا أَنَّى اللَّهِ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ كَذِيرُ مَبِينْ ٣٠ كَذَلِكُ مَا أَنَّى اللَّهِ إِنَّهِ اللَّهِ إِنِّهِ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَخِنُونَ ٣٠ أَتَوَاتُوا مِنْ وَاللَّهُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ تَخِنُونَ ٣٠ أَتَوَاتُوا لَكُونَ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ فَتَوَلَّا عَلَيْهُمْ فِينَا أَنْتُ بِمَلُومٍ ٥٥ وَذَكِرُ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُولُولَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِيْلُولُولُولِ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ



مكيّة وهي قسع واربعون آية يشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَنِ ٱلرَّحِيمِ وَّالطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ ٣ فِي رَقِّ مَنْشُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

سورة الطور ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَحْمِ ٱلْمَسْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاء مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَال سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّذِينَ ثُمُّ فِي خَرْضِ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُكَمُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٩ هَذِيدِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٥ أَفَحِمْ هَذَا أَمْ أَثْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إِصْلَوْهَا فَالصّْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآهُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١١ كُلُوا وَٱشْرَبُوا قَائِمًا بِمَا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ ٢٠ مُتَّكِثِينَ عَلَى

١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ بإيمان ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ أَرَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ٢٣ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ نِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ نِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ٣٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوٌّ مَكْنُونٌ ٢٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ٢٩ قَالُوا إِنَّا كُتَّا قَبْلُ

فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ قَبَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا رَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُتَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ عُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٩ فَذَكِّرْ فَهَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِمٌ تَتَرَبَّصُ بِدِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ

تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْمٍ شَيْء أَمْ ثُمْ ٱلْخَالِقُونَ ٣٩ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوقِنُونَ ٣٧ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ ثُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فِيعِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِين ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمُ مُثْقَلُّونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ نَهُمْ يَكْتُبُونَ ٢٦ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ 

... بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَرَى ٣ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ رَمَا غَرَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَرَى

ا إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْى يُوحَى هَ عَلَّمَهُ هَرِيدُ ٱلْقُوَى ٩ دُر مِرْهٍ كَاسْتَوَى ٧ دُومْ وَبِالْأَنْقِ ٱلْكُونَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَانَ قَالَتُ وَالْمُعْلَى ١٠ كَانَ قَالَتُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

ا قَأْرُحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَرْحَى ١١ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّالُو مَا رَأَى ١٣ أَتَتُمَارُونَهُ
 عَلَى مَا يَرَى ١٣ رَلَقَتْ رَآهُ تُرَالُهُ أَخْرَى ١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْتَقَى ١٥ عِنْدَهَا جَنْهُ اللّهِ ٱللّهِ اللّهِ عَلَى ١٨ مَا رَاعَ ٱلْمُتَسَمِّرُ وَمَا طَعَى جَنْهُ ٱللّهَ آلِكَ اللّهِ مَا يَعْلَى ١٧ مَا رَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَى

الله والمعلق الله المسلم المسلم الله الله الله الله الله والمسلم الله الله والمسلم والمسلم الله الله والمسلم الله الله والمسلم الله الله والمسلم الله الله والله والله

سُلُطَانٍ إِنْ يَقْبِغُونَ إِلَّا ٱلفَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدُ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِلمُ اللهِ الل

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا ٢٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآثِكَةَ تَسْبِيَةَ ٱلْأَثْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنَّ ٱلطَّنّ لَا يُغْنِى مِنْ ٱلْحُقِي شَيْئًا ٣٠ قَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى ٣٣ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي الذَّرْسُ لِيَجْرِى الَّذِينَ أَسَاوًا بِمَا عَبِلُوا رَيَجْزِى الَّذِينَ أَحْسَلُوا بِالْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ رَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِ بُطُون أُمُّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَنِ ٱتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّ ٣٥ رَأَعْطَى قَلِيلًا رَأَكْدَى ٣٩ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنتَبَّأُ بِمَا فِي مُحْفِ مُوسَى ٣٨ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ ٣٩ أَلَّا تَزِرُ وَارْزَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الْمَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٣٣ ثُمَّ يُخْزَاهُ ٱلْجُنَوْآءَ ٱلْأَوْنَى ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱللَّهُنْتَهَى ٣٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَى مُ رَأَتُهُ هُوَ أَمَاتَ رَأَحْيَا ٢٩ رَأَتُهُ خَلَقَ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلدُّكَرَ رَٱلأَثْثَى ٢٧ مِنْ نُطْنَةٍ إِذَا تُبْنَى ٨٨ رَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَى ٩٩ رَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى رَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اه وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلأُولَى اله وَتُهُونَ فَهَا أَبْقَى ٣٥ رَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمْ أَظْلَمَ رَأَطْقَى ٢٥ وَٱلْبُوْتَفِكَةَ أَهْوَى ه، نَعَشَّاهَا مَّا غَشَّى ٩٥ نَبِأًيِّ آلَآهُ رَبِّكَ تَتَمَارَى ٥٧ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّكُر ٱلْذُولَى ٨٠ أَزِنَتِ ٱلْآزِنَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِقَةٌ ٥٠ أَفَيِنْ هَذَا ٱلْتَدِيثِ تَجْعَبُونَ ١٠ وَتَعْعَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَالْمُخُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا



#### مصِّيَّة وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 ١ إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَى ٱلْقَمَرُ ٢ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْمُ مُسْتَيِرٌ ٣ وَكَذَّبُوا وَأَتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِيًّ م وَلَقَدْ جَآهَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآهَ مَا نِيهِ مُزْدَجَم ، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ نَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ٩ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِنَّى شَيْء نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِمٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِمٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَدَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا عَبْنُونٌ وَٱزْدُحِمَ ١٠ فَدَعَا رَبُّهُ أَيِّى مَغْلُوبٌ فَالْتَصِمْ ۗ ١١ نَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّبَآء بِبَآه مُنْهَمِي ١١ وَجَّوْنَا ٱلْذَّرْضَ غُيُونًا فَالْتَقَى ٱلْبَآءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاج وَدُسُم ١٠ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلَّ. مِنْ مُدَّكِمِ ١١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلدِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ١٨ كَدَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجًّا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ٢٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَهْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِمِ ٢١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُكْرِ ٣٣ وَلَقَكْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلَّ مِنْ مُدَّكِمِ ٢٣ كَدَّبَتْ ثَمُوهُ بِٱللَّهُرِ ٢٠ نَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَالٍ وَسُعُم ٢٥ أَٱلْقِيَ ٱلذِّكْمُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُ ٢٩ سَيَعْلَمُونَ غَدًّا مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِمُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً ۗ لَهُمْ فَا رُقِقِبْهُمْ رَأَصْطَبِمْ ٢٨ وَنَبَتِّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ هِرْبِ مُحْتَضَرًّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٣١ إِنَّا

أرسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ثَكَانُوا كَهُهِمِهِ ٱلْخَنْظِيِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُونَا الْفُوْلَ لِللَّهُ وَهُ لُوطِ بَالنَّمُ و ٣٣ إِنَّا الْفُوْلَ لِللَّهِ عَلَيْهِمْ حَامِبًا إِلَّا اللَّهِ خَيْنَاهُمْ بِحَتَى وَهُ لُوطِ بَالنَّمُ و ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ خُوْرِى مَنْ شَكْمَ ٣٣ وَلَقَدْ أَنْدُرَهُمْ بَلُهُمَّنَا تَعْمَارُمُ بِالنَّمُ مِنْ مَنْ مَكْمَ ١٣ وَلَقَدْ أَنْدُرَهُمْ بَلُهُمَّنَا تَعْمَارُمُ بِالنَّمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال



مكيّة وهي ثمان وسبعون آية بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيمِ آلَدُ ٣ عَلَكَ الْأَنْسَانَ ٣ عَلَيْهُ ٱلْمُثَانَ ٣ الْمُبْسُ

ا أَمْرْحْمَنُ عَلْمَ ٱلْفُرْآنَ ٣ عَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلَيْهُ ٱلْبَيْنَ ٩ أَلْشُسُنُ
 وَٱلْقَبْمُ بِحْسْنَانَ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلنَّجِمُ يَخْجُكَانِ ٣ وَٱلسَّبَآءَ رَفَعَهَا وَرَضَعَ ٱلْبِيرَانَ

 الله عَلَقُوا فِي اللِّيوَانِ م وَأَقِيمُوا اللَّوَرْنَ بِاللَّقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا اللِّيوَانَ ٩ وَٱلْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَمَّامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةْ وَٱلنَّفْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَّالرَّيْحَانُ ١٦ قَبِأَتِي ٓ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَٱلْفَعَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٠ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ رَرَّبُّ ٱلْمَفْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلاَه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجٌ لَا يَبْغِيَانِ ١١ فَبِأَتِي ٱللَّهُ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٢١ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوُّلُو وَٱلْمَرْجَانُ ٢٣ فَبِأَيّ

آلَاهُ رَبُّكُمُنَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ۗ الْجُوَارِ ٱلْمُنْشَاتُ فِي ٱلْبَصِّ كَٱلْأَعْلَامِ ٢٠ فَبِأَيّ آلاَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٧ رَيَبْقَى رَجُّهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجَلَالِ زَالْإِكْرَامِ ۗ ١٨ فَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا ثُكَذْبَانٍ ۗ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ قَبِأَيِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ نَبِأَتِي ٓ ٱلَّهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَمَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ

إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُكُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُكُوا لَا تَنْفُكُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ قَبِأَتِي آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ

نَارٍ وَلْحَاسٌ نَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٩ فَبِأَتِي آلَاهَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقّْتِ ٱلسَّمَاءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٨ فَبِأَتِّي آلَاهَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِهِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ رَلَا جَانُّ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢١ يُعْرَفُ ٱلْجُرِمُونَ بِسِيبَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱللَّوَامِي وَٱلْأَقْدَامِ ٢٠ فَبِأَتِي ٱلْآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ هَذِهِ جَهَلَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْخُرِّمُونَ ٣٠ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا رَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ ٥٠ نَبِأَيِّ آلاَهُ رَبِّكُمَا ثُكَيِّبَانِ ٢٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَتَّتَانِ ٣٠ نَبِأً يِّ آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨ ذَوَاتَا أَقْنَانِ ٣٩ نَبِأَيِّ آلَاهَ ه بِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اه نَبِأَيِّ آلاَّه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَان

م يبهتا مِن كُلِّ قَاكِهَةٍ رَرْجَانِ ﴿ وَيَأْتِي اللّهَ رَبُّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴾ مُقْكِتِينَ عَلَى فُرْضِ بَطَآتِلُهَا مِنْ إِسْتَبْرِي رَجَتَى الْلِّتَتَّذِينَ دَانٍ هُ قَبِأَيِّ اللّهَ رَبِّكُمَا \* عَلَى فُرْضِ بَطَآتِلُهُا مِنْ إِسْتَبْرِي رَجَتَى الْلِّتَتَّذِينَ دَانٍ ﴿ وَيَعْلَىٰ اللّهَ رَبِّكُمَا

على مرش بطايتها مِن إستبرق رجمي الجنتين دان كُكْذِبَانِ ٩٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْبِثُهُنَّ أَلْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانً ٥٠ فَبِأَيِّ آلَاهُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ٨٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَافُوتُ وَٱلْمُرْجَانُ ٩٠ فَبِأَيِّ آلَامَ رَتُكُمَا تُكُذَّتَانِ ٩٠ هَلَ حَرَاةً ٱلْأَحْسَانِ الْأَ ٱلْأَحْسَانُ ٩١ فَعَلَى ٱلْآهَ

الله رَبِّكُمَا نُكْذِبَانِ ٩٠ عَلَّ جَرَاءَ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ٩١ نَبِأَيِّ الله وَرَبِّكُمَا نُكْذِبَانِ ٩٣ نَبِأَيِّ آلاه رَبِّكُمَا نُكْذِبَانِ ٩٣ نَبِأَيِّ آلاه رَبِّكُمَا نُكْذِبَانِ ٩٣ نَبِهَمَا عَيْنَانِ تُفْاخَتَانِ ٩٠ نِبِهَمَا عَيْنَانِ تَفْاخَتَانِ ٩٠ نِبِهِمَا عَيْنَانِ تَفْاخَتَانِ ٩٠ نِبِهَمَا عَيْنَانِ تَفْاخَتَانِ ٩٠ نِبِهَمَا عَيْنَانِ تَفْاخَتَانِ ٩٠ نِبِهُمَا عَيْنَانِ تَفْاغَتَانِ ٩٠ نَبِهُمَا عَيْنَانِ تَفْاغِتَانِ ٩٠ نِبِهُمَا عَيْنَانِ تَفْاغِتَانِ ٩٠ نَبِيْمَا فَاحِيَةً رَفْنًانُ ٩٠ نَبِلِّي الله



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا رَقَعَبِ ٱلْوَاقِعَةُ \* لَيْسَ لِوَقَعَيَهَا كَائِدِيَّةٌ \* خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ \* إِذَا رَحْبِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۚ ، وَيُشْتِ ٱلْجِيَالُ بَشًا \* فَكَانَتْ صَبَّا مُمُنْتُنَّ \* وَكُنْتُمْ أَرْوَاجُمَا عَدَمَ \* الْخَصْرُ \* الْأَصْرِيّ مِنْ أَشْدِلُ الْأَصْرِيّ مِنْ أَشْدِلُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ ال

قَلَقُةُ م قَافَعَابُ ٱلْمَيْمَتَةِ مَا أَفْعَابُ ٱلْمَيْمَتَةِ و وَأَفْعَابُ ٱلْمُشْلَقِ مَا أَفْعَابُ
 الْمَشْأَمَةِ ١٠ وَٱلسَّالِغُونَ ٱلسَّالِغُونَ ١١ أُولاَتِكَ ٱلْمُقْرِبُونَ ١١ في جَنَّاتِ

سورة 🕫 PAA ٱلتَّعِيمِ ١١ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ ١٦ وَقَلِينًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرْرِ مَوْضُونَةٍ 11 مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَادِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ مُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَابِ رَّأْبَارِيقَ وَكُأْسِ مِنْ مَعِينِ ١٩ لَا يُصَمَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَعَمَّرُونَ ١١ وَخُمْ طَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٣ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ٣٣ جَزَّآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ رَأَحْجَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَحْجَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ فِي سِدْر تَعْضُونِ ٢٨ وَطَلْمِ مَنْضُونِ ٢٩ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ٣٠ وَمَآه مَسْكُوبٍ ٣١ وَّفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءً ٣٠ لَجَعَلْمَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٣ عُرْبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَفْحَابِ ٱلْيَمِينِ ٣٨ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ٣٩ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٣٠ وَأَحْجَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَقْتَحَابُ ٱلشِّمَالِ اللهِ فِ سَنُومِ وَحَبِيمٍ ٣٣ وَظِلٍّ مِنْ يَخْمُومِ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا ٩٦ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ٥٩ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْخِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٣٩ وكَانُوا يَقُولُونَ ٣٧ أَثِدَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ٨٨ أَوَآبَا وُتَا ٱلْأُولُونَ ٩٩ قُلُ إِنَّ ٱلْأُولِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَجُهُبُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَرْم مَعْلُوم اه ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلَّهُكَذِّبُون اله لَآكِلُونَ مِنْ شَجِّي مِنْ رَقُّومِ ٣٥ فَهَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَيِيمِ هُ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلذِّينِ

٧٠ كَتْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلًا تُصَدِّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٩ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلْخَالِقُونَ ٩٠ نَعْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْبَوْتَ وَمَا نَعْنُ بِبَسْبُوقِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْقَالَكُمْ وَنُشْشِتُكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوْلًا تَذَكُّرُونَ ١٣ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ ١٩ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّارِعُونَ ٩٠ لَوْ نَشَآه لَحَقَلْنَاهُ خُطَامًا نَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٩٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

ٱلمُزْنِ أَمْ خَعْنُ ٱلْمُنْزِلُونَ ٩٦ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٠٠ أَفَرَأَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ١٠ أَأَنَّتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خَنْ ٱلْمُنْشِثُونَ ١٠ نَحْنُ جَعَلْمَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ١٣ نَسَيِّجٌ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَكَلَ أُقْسِمُ بِمَوَاتِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٢٩ إِنَّهُ لَقُوآنَ اللَّهِ عَرِيمٌ w فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ w لَا يَبَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ v تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ أَكْبِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ١١ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَتَّكُمْ أ تُكَذِّبُونَ ١٨ فَلَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْفُومَ ١٣ وَأَتَّتُمْ حِينَتِيْنٍ تَنْظُرُونَ ١٨ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ٥٨ فَلَوْلًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٩٨ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ فَأَمًّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَاِّينَ ٨٨ فَرَوَّجُ رَيُّكَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ٩٨ وَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَحْصَابِ ٱلْمَيينِ ٩٠ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلْمَيينِ ١١ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٣ ٱلضَّالِّينَ ١٣ فَنُوٰلً مِنْ حَبِيمٍ ١٩ وَتَصْلِيَةُ عِبِيمٍ ١٥ إِنَّ عَذَا لَهُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ ١٦ نَسَيِّمْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ



#### مدنية وتيل مكية وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبَّةَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ رَّٱلْأَرْضِ يُعْيِي رَيْمِيتُ رَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِمُ وْالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْه عَلِيمٌ م هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ في

سورة 😿 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِي فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّبَآء وَمَا يَغْرُخُ فِيهَا وَهُوَ فَعَكُمْ أَيَّلَهَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوجَعُ ٱلْأُمُورُ ٩ يُولِي اللَّيْنَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِكَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلْبَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوُّكُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَمِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَق مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْج وَقَائَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِهَا تَعْبَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْنُرْمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ رَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُتَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا تَقْتَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا فَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بسُورِ لَهُ بَابُّ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنَّهُ سَكُمٌ وَتَرَبَّصُتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرْتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥ أَلَمْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْخَقِ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِقَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالً عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَٰدُ

فَقَسَتْ قُلْوِبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْك مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَمًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّالَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَا أَكِ ثُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ

وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَصَّابُ ٱلْجِيمِ 11 إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ رَلَهُوْ وَزِينَةً وَتَفَاخُمُ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُمُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ كَنَثَل غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيهُ نَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا رَفي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوَانٌ وَمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلكَّنْيَا

إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ١١ سَائِقُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضَ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْقَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ

وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٣ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَغْرَحُوا بِمَا آقَاكُمْ وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُعْتَالٍ نَصُورِ ٢٢ ٱلَّذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعُلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٢٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْبِيرَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ هَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُونُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْقَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزُ ٣٦ وَلَقَهُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيِّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَينْهُمْ مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٠ ثُمَّ تَقَيْنَا عَلَى آقَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَتَقَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِي مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبٍ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً

وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِقَآء رِضْوَان ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ

١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا ٱللَّة وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْمِكُم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفْورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا يَعْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفْورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا يَعْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفْورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِثَلَّا يَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بَيَدِهِ ٱللَّهُ فَى الْفَصْلِ ٱللَّعَظِيمِ اللَّهِ مَنْ يَشَافُ وَاللَّهُ فَى الْفَصْلِ ٱلْقَطْمِيمِ



ú. . . .

مدنيّة وهي اثنتان وعشرون آية ً بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قَدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا رَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ

رَّاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَارُرُكَمَا إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلَّذِينَ يُطَاعِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ دِسَآتِهِمْ مَا هُنَّ أَمُهَاتِهِمْ إِنْ أَمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱللَّتِيُّ وَلَكْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ ٱلقُولُ وَزُورًا ٣ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَٱلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ دِسَآتِهِمْ فُمْ يَعُومُونَ لِمَا قَالُوا تَتَخْرِيمُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ

الْتَرْلَكَ آيَاتِ مَيْقَاتٍ وَلِلْكَايِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٧ يَوْمَ يَبْعَفُهُمْ ٱللَّهُ جَبِيمًا فَنْهَتِيْتُهُمْ بِنَا عَبِلُوا أَحْصَاهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ هَيْ. هَهِيكْ ٨ أَلَمَ ثَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ خَبَّوَى ثَلَقَةٍ إِلَّا هُوَ رَاحِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوَ سَامِسُهُمْ وَلاَ أَنْتَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَشْتَمَ

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَتِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ 1 أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَن ٱلنَّجْرَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُّكُ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَكِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِيِّ وَالتَّقْوَى وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ॥ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْتًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُرْمِنُونَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْم عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَل مَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع ٱللَّهُ لَكُمْ رَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا فَٱنْشُووا يَرْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرُّسُولَ نَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ نَإِنْ لَمْ نَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْقَقْتُمْ أَنْ ثُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى . نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا رَبَّابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱثُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمُّ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى

ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٧ إِنَّخَذُوا أَيْبَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلاَدُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا أُولاَتِكَ أَصَّابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ إِسْتَخْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَاكِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ ٱلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱلْأَذَلِينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَرِقٌ عَزِيزٌ ٣٣ لَا تَجِهُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادٌّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَآءُهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْرَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَاثِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْيِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَاثِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ فُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ



## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَبَّةَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَيكيمُ ٣ هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَرِّلِ ٱلْخَشْرِ مَا طَنَتْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرَّعْبَ يُعْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

ٱلْمُرْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي ٱلْأَنْصَارِ ٣ وَلَوْلًا أَنْ كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ م ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ، مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةِ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْرِى ٱلْقَاسِقِينَ 4 وَمَا

أَضَآء ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكَابٍ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ٧ مَا أَفَآء

سورة الحشر ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَّابْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَا آقَاكُمُ ٱلرِّسُولُ نَحُكُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنَّتَهُوا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ، لِلْفُقَرَّآه ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ أَمُ ٱلصَّادِقُونَ 4 وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمًّا أُوتُوا وَيُؤَّثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَى شُمِّ تَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ

فِ تُلْوِينَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَزُّكَ رَحِيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَانَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَثِنْ أُخْرِجْتُمْ لَتَغْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ بِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا رَإِنْ فُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَّاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَثِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ فُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ ٱلْأَدْمَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٣ لَأَنْتُمْ أَهَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١١ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى مُحَصَّلَةٍ أَوْ مِنْ وَرَآء جُدُرِ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَتُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَافُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُمْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبًّ ٱلْعَالَبِينَ ١٧ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَتَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَفَلِكَ جَزَّآهُ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلتَّفُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا تَكَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آللَّهَ عَانَّسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِفُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَخْصَابُ ٱلنَّارِ وَأَخْصَابُ ٱلْجُنَّةِ أَخْصَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُ ٱلْفَاتِرُونَ ١١ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ رَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَغَكِّرُونَ ١٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّا إِلَّا هُوَ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَة

هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْبَلِكُ ٱلْقُدُونُ السَّكُمُ ٱلْفُونُ الْفَوْدُ ٱلْجُتَّارُ ٱلْمُتَكَمِّمُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ السَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلْفُلْكَ ٱلْفُورُ اللَّهُ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْخُسْنَى يُسَيِّمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاتِ وَٱلْأَرْفِي وَهُوَ ٱلْعَرِيمُ ٱلْخُكِيمُ السَّمَاتِ وَٱلْأَرْفِي وَهُوَ ٱلْعَرِيمُ ٱلْخُكِيمُ السَّمَاتِ وَٱلْأَرْفِي وَهُوَ ٱلْعَرِيمُ ٱلْخُكِيمُ الْمُ



يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَلُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدْرِى وَعَدَرَّكُمْ ٱلْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَّةِ وَقَدْ كَثَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ ٱلْخَقِّ يُغْرِجُونَ ٱلرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ ا

إلىودة وقد كفروا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يَغْرِجُنَ الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ الْمَقْلِ وَ سَبِيلِي وَآتَئِعَاءَ مَرْضَاتِي الْمُسُونِ إِلَيْهِمْ بِاللَّهِ وَبَكُمْ لِمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَنْ يَقْعَلُهُ مِلْكُمْ لَيْسُونُ إِلَيْهِمْ بِاللَّهِمْ وَاللَّهُ مَلِكُمْ الْمُعَلِّدُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَمَنْ يَقْعَلُهُ مِلْكُمْ الْمُعَلِّمُ وَمَنْ يَقَعَلُهُ مِلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلِكُمْ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُونَ اللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْلَهُ مِنْ الْمُلْمُ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ الْمُلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُمْ وَاللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ مِلْكُونُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ مِلْكُونُ الْمُلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُونُ الْمُلْكُمُ وَاللَّهُ مِلْكُونُ الْمُلْعُونُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ مِلْكُونُ الْمُلْمُ وَالْمُونُ الْمُلْمُ وَالْمُونُ الْمُلْعُلُونُ الْمُلْعُونُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونُ الْمُولِ الْمُلْمُ وَالْمُؤْمِولُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَلا أَوْلاهُ كُمْ يَرُمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَ قَدُ كَانَتْ لَكُمْ أَسْرَةً حَسَنَةً فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا لِبَرَآهُ مِنْكُمْ وَرِمًّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَكَا بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا مُتَلَكُمْ ٱلْعَكَارَةُ

سورة الممتحنة وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْبَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ

أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَّاللَّهُ قَدِيرٌ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُغْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّهَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتِّحِنْوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ

بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُنُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَانِمِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَخْكُم بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَإِنْ فَاتَّكُمْ شَيْءً مِنْ أَرْوَاحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَتْنُمْ بِعِ مُوْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ "الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَاكَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ لِبَهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

قَدُ يَيْسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكَفَّارُ مِنْ أَضْحَابِ ٱلْقُبُورِ

#### سورة الصف

مُذَنِّةً وهي اربع عشرة آية

بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا سَبَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبُمَ مَقْتًا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ٥ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِهِ يَا قَرْمِ لِمَ ثُوُّهُ وَنَدِى وَقَدٌّ تَعْلَمُونَ أَتِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمًّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ تَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآتِكَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْهُهُ أَحْبَدُ نَلَبًا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ٨ يُرِيكُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ا وَلَوْ كَوَةَ ٱلْكَايِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينَ ٱلْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٣ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ رَيْدُحِلْكُمْ جَتَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَّبَعً فِ جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْقَرْرُ ٱلْعَظِيمُ ٣ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَيْ قَرِيبٌ وَبَشِمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى البُّنُ مَرْيَمَ لِكْتَوَارِيْينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخُوَارِيُّونَ

ُ خُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتُ طَاثِقَةً مِنْ نِنِى إِسْرَائِلَ وَكَفَرَتُ طَاثِقَةً فَأَيْدُنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ



### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يسيم النه الرحمي المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع المرتبع الله ما يه المرتبع المرتبع الله ما يه الشروا و ما يه الأرس المربع المؤدر المنحيم المرتبع المور المنحق في المرتبع وما ي الأرس المرابع منهم يتلل عليهم المايي ٣ وَلَحَرِينَ وَمُوَّكِيهِم وَمُعْلَمُهُمُ المُكِتابُ وَالمُحِينِ ٣ وَلَحَدِينَ وَمُعْلَمُهُمُ المُكِتابُ وَالمُحِينِ ٣ وَلَحَدِينَ المُحْكِيمُ م وَلِك قَصْلُ اللهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَالمُعْلِمِ الْمَعْلِمِ مَ مَثَلَ اللَّهِينَ مُعْلُمُ اللّهِ يُرْتِيهِ مَنْ لَنَهُ اللّهِ عَلَيْ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيهِ وَاللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيم وَاللّهُ عَلِيهُ وَالمُعْلِمُ اللّهُ عَلِمُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ وَالمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

تَآثِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْ وَمِنَ ٱللِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ



#### مدنية رهى احدى عشرة.آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَانِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَافِبُونَ ٢ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطُبِعَ عَلَى قُلْرِيهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۽ رَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُجْبِبُكَ أَجْسَامُهُمْ رَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ثُمُ ٱلْعَدُو فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنكونَ ه رَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٧ فُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَصُّوا وَلِلَّهِ خَزَآتِينُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ، يَقُولُونَ لَثِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَوْ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِوْلُةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَمَنْ يفْعَلْ ذَلِكَ غَأُولَآتِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قريب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١ وَلَنْ يُرَّخِّمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

## ى سەرە التغابى

مُكِّيّة وهي ثمان عشرة آية بشم ٱلله ٱلرَّحْمِن ٱلرَّحْمِن ٱللّه

يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ اللَّمِيْمِ . ا يسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَلَهُ ٱلْخُمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلّ شَيْ \* قَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَمَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ زَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٥ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا رَبَالَ أَمْرِهِمْ رَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيًّ حَبِيدٌ ٧ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِمِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّعَابُن رَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ رَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْقَرْزُ ٱلْقَطِيمُ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِينُ ٣ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ها إِنْمَا أَمْرَالُكُمْ وَأُولَانُكُمْ فِئْنَةً وَٱللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعُتْمٌ وَآلِكُمْ وَمَنْ يُونَ شُحِ تَفْسِهِ مَا ٱسْتَطَعُتْمٌ وَآلَهُ يُونَ شُحِ تَفْسِهِ عَارِكَتِكُ مُ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهَ وَأَلْكُ مَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهَادَةِ ٱلْتَوْرِدُ ٱلْحَكِيمُ مَا عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱللَّهَادَةِ ٱلْتَوْرِدُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهَامِ وَاللَّهَادَةِ ٱلتَوْرِدُ ٱلْحَكِيمُ الْتَعْلِمُ اللَّهَادَةِ التَّوْرِدُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهَامِ وَاللَّهَادَةِ التَّوْرِدُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهَامِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِةُ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَ

## سورة الطلاق

مدنيّة رحى اثنتا عشرة آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّآتِي وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ٣ أَسْكِلُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ رُجْوكُمْ وَلَ رُجْوكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَبْلِ فَأَلْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَصَعْنَ حَبِّلُهُنَّ قَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَقْبِرُوا بَيْتَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَقَاسَرِّكُمْ فَسَنُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى » لِيُنْفِقْ فُو سَعَةٍ مِنْ سَعَيْدِ وَمَنْ فَهْرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ تَلَيْنُوقَ مِنَّا آقَاهُ ٱللَّهُ لَا يُصَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا

سَعَيْهِ وَمَنْ فَجْرَ عَلَيْهِ رِزَقُهُ تَلَيْنُهِ فِي مِنَّا آتَاهُ ٱللَّهُ لَا يُحَلِّفُ ٱللَّهُ تَلَسُّا ا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ غُسْمٍ يُسْرًا ، وَكَأَيِّنْ مِنْ فَرْيَةٍ عَتْتُ عَنْ أَشْمِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ تَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَهِيدًا وَعَكَّبْنَاهَا عَكَابًا لَكُرًّا ، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَشْرِهَا وَكَانٍ عَاقِبَةً أَشْرِهَا خُسْرًا ،ا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَهِيدًا

غَاتَّهُوا اللَّهُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١١ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ آللُهُ إِلَيْكُمْ ذِكُّرًا رَسُولًا يَقُومُ وَكُرًا رَسُولًا يَقُومُ اللَّهِ مُنْتِنَاتٍ لِيُغْرِجَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَعَيلُوا السَّالِيَّاتِ مِنَ الطَّلْبَاتِ إِلَى ٱلنَّرِ رَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ رَبَعْتُلُ صَالِّنَا يُدُهُلُهُ اللَّهِ رَبَعْتُلُ صَالِّنَا يُدُهُلُهُ لَنُ اللَّهِ وَيَعْتَلُ صَالِنَا يُدُهُلُهُ لَنُ اللَّهِ وَيَعْتَلُ صَالِّنَا لَمُ لَنُ

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَكَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَبَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَبُّلُ ٱلْأَمْرُ مَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيمٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ مِكْلِ شَيْء عِلْمًا



مَحَالِيمُ وَسَّى النَّكَ لَا الرَّحْدِي ٱلرَّحِيمِ يشْمِ ٱللَّهِ ٱللَّهِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَعِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَمْهُوْ رَحِيمٌ ٣ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةً أَيْبَالِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ رَافُوْ ٱلْعَلِيمُ

عَمُورُ رَحِيمٌ ٣ قَدْ مَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَلِمَالِكُمْ وَاللّهُ مُولَاكُمْ وَمُو الْعَلِيمُ الْفَكِيمُ ٣ وَإِذْ أَسَرُّ اللّهِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرُواحِهِ حَدِيدًا فَلَمَّا ثَبَّأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاضًا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَلْبَالُكُ

سورة ٩٩ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنْ تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُهَا وَإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْهَلآثِكُةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلَمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآتِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 4 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسِ وَٱلْجِعَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَثِكُمٌّ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَرُنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَرْمَ لَا يُعْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْبَانِهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنَا أَتَّيْمْ لَنَا نُورَنَا رَّاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِهِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ لُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَافَتَنَا تَخْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ نَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا رَقِيلً آَنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ رَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي ٱلْجُنَّةِ وَخَيِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِةٍ وَخَينِي مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِبْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَغَفْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِّهَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَائِتِينَ



محّية وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْبَوْتَ وَٱلْخَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفْررُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِنْ تَقَارُتٍ نَا رْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ مَ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَادِيجَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٩ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧ إِذَا ٱلْقُوا فِيهَّا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلُمْ . يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَكَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا رَفَلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ هَيْءُ إِنْ أَتْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيمٍ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْبَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا نِي أَكْتَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَاتَّحُقًا لِأَتَّخَابِ ٱلسَّعِيمِ ١٢ إنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْقَيْبِ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣٠ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ رَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا قَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِيدِ وَإِلَيْدِ ٱلتَّشُورُ ١٩ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ نَإِذَا هِيَ تَهُورُ ١٧ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي "ٱلسَّبَآء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمٍ ١٨ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيم ١٩ أُوَلَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْمِ قَوْقَهُمْ صَاقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء بَصِيرٌ ٢٠ أُمِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ جُنْذٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ١١ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ

رِرْقَهُ بَلْ كَبُوا فِي عُثْرٍ وَنُفُورٍ ٣٣ أَفَهَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَهْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْفِكَةَ قِلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٢٠ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَّأَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ١٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِيَ ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا نَمَنْ يُجِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٩ فَالْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ آمَنًا بِعِ رَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ٣٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآه مَعِينِ

٢٩ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٧ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ

دُّنَاهِ مومس مِيَوَ مودس مومه ماسيد دَنَاءَ کُيّة وهي اثنتان وخيسون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِيعْبَةِ رَبِّك بِجَبّْنُون ٣ وَإِنَّ لَكَ

لأَجْرًا غَيْمَ مَمْنُونِ ع رَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ، نَسَغَبْضِم رَيُبْصِرُونَ ٩ بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ٢ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٨ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٩ رَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِمُونَ ١٠ وَلَا تُطِعْ كُنَّ حَلَّاتٍ مَهِينِ ١١ عَمَّازِ مَشَّآه بِنَييمٍ ١٣ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ٣١ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ رَئِيمٍ ١٠ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٥ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُوْطُومِ ١٧ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بَلَوْنَا أَفْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ 19 نَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّريم ٣١ فَتَنَاتَوُا مُصْعِينَ ٣٢ أَنِ آغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٣٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٥٠ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٠ فَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُّونَ ٢٠ بَلْ نَعْنُ تَحْرُومُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُتَّا ظَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَافِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَافِبُونَ ٣٣ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٥ أَنَجُعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَكْرُسُونَ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَهَا تَعَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٢٠٠ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ٣١ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءً فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَآتِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاتِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلنَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٣ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ٩٠ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هُ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٣٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُثْقَلُونَ ٣٠ أَمْ عِنْكَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٣٨ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٩٩ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةً مِنْ رَبِّيهِ لَلْبِذَ بِٱلْقَرَآء وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ تَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اه وَلَهِ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَبًّا سَيِعُوا ٱلذِّكُمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَيْنُونٌ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَبِينَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا أَلَاقُتُ ٢ مَا ٱلْحَاقِثُ ٣ وَمَا أَثْرَاكَ مَا ٱلْحَاقِثُ ٩ كَذَّبَتْ تَسُوهُ وَعَادُّ بْٱلْقَارِعَةِ ، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاخِيَةِ ، وَأَمَّا عَاذٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيج صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ كَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَبَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ ٱغْجَازُ فَغَلٍ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاء نِرْعَوْنُ وَمَنْ تَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتِفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ نَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ॥ إِنَّا لَبًّا طَغَى ٱلْبَآءُ حَبَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجُارِيَةِ ٣ لتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَدْكِرَةً رَتَعِيهَا أُذُنَّ رَاعِيَةً ٣ نَإِذَا نُغِخَ فِي ٱلصُّورِ نَهْتَةً وَاحِدَةً ١٠ وَحُبِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّمًا دَكُّةٌ وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَثِدِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ 19 وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَثِيْ وَاهِيَةً 1v وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَخْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ تَوْقَهُمْ يَوْمَثِينٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِينٍ ثُعْرَضُونَ لَا تَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٩ فَأَمَّا مَنْ أُرتِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِةِ فَيَقُولُ هَآرُمُ ٱقْرَرُا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ٢١ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٣ فِي جَنَّة عَالِيَة ٣٣ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٢٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِنًّا بِمَا أَسْلَقْتُمْ في ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وَأَمَّا مَنْ أُرتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِةِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةٌ ٢٩ وَلَمْ أَنْر مَا حِسَابِيَةٌ ٢٠ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ نَعُلُوهُ ١٣ ثُمَّ ٱلْخِيمَ

صَلَّرُهُ ٣٣ قُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يَرُونُ وَرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُرْضِي بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ



### مكّيّة وهى اربع واربعون آية

يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسَنِ ٱلرَّحِيمِ ا سَأَلَ سَآثِلُ بِعَدَابِ وَاقِع ٣ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي

الْمَعَارِجِ ﴾ تَعُرُّجُ الْمَكَدِّكُةُ وَّالرُّرُ إِلَّهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِفْكَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ الْمَعَارِ ﴾ تَعُرُّخُ الْمَيْرِ مَنْرًا جَبِيلًا ١ إِنَّهُمْ يَرَوْتُهُ بَعِيدًا ١ وَتَرَاهُ وَرِيبًا ٨ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَّاءُ كَالْمِهُنِ ١٠ وَلا يَسْأَلُ حَبِيمٌ عَمْدٍ مَا لَكُ مِنْمَا الْمَيْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَمَابٍ يَرْمَعُذٍ بِبَنِيعِ ١١ وَصَالِحَةٍ مِنْمَا الْمَعْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَمَابٍ يَرْمَعُذٍ بِبَنِيعِ ١١ وَصَالِحَةٍ اللَّهِى ثُولُودٍ ١٠ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيمًا فُمْ

وسَمِيْمِيْدِ وَمِيْدِ الْوَسِيْدِ الْوَيْدِ الْوَلِيْدِ الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُؤْمِ يُنْجِيهِ هَ كُلًّا إِنَّهَا لَطَى ١٩ تَوَّاعَةً لِلشَّوْى ١٧ تَكْفُو مَنْ أَذْهُمْ وَتَوَلَّى ١٥ وَجَنَعَ نَأْرُضَى ١٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا ١٠ إِذَا مَشْدُ ٱللَّمْ جَرُوعًا ١١ وَإِذَا مَشْدُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١٣ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ أَمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ

دَآئِمُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومْ ١٠٠ لِلسَّآئِلِ وَٱلْحَوْرُومِ ٢١٠ وَٱلَّذِينَ ثُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقْرِنَ وَالَّذِينَ ثُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقْرِنَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ثُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ ٣٠٠ إِلَّا عَمْلُ مُلْوَرِهِهِمْ حَافِطُونَ ٣٠٠ إِلَّا عَمْلُ مُلُومِينَ ٣١٠ مَنَى ٱبْنَعْفَى عَلَمْ مُلُومِينَ ٣١٠ مَنَى ٱبْنَعْفَى وَرَاءً كَالِكَ فَأُورَاجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ عَالِمُهُمْ عَيْمُ مَلُومِينَ ٣١٠ مَنَى ٱبْنَعْفَى وَرَاءً كَالِكَ فَأُورَاجِهِمْ أَمْ مُلْومِينَ ٣١٠ وَآلَكِينَ ثُمْ لِأَمْانَاتِهِمْ وَعَهْرِهِمْ رَامُونَ ٣٠٠ وَٱلَّذِينَ ثَمْ لِأَمْانَاتِهِمْ وَعَهْرِهِمْ رَامُونَ

﴿ وَاللَّهِينَ ثُمْ يَهَهَادَاتِهِمْ قَآتِمُونَ ﴿ عَلَيْكِينَ ثُمْ عَنَى صَلَوتِهِمْ لَيَحَافِطُونَ
 ﴿ أُولَاتِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَضُونَ ٣٠ قَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ٣٠ عَنِ اللَّهِينِ وَعَنِ اللَّهِينِ وَعَنِ اللَّهِينَ ٢٨ أَيْصُلُمُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُذْخَلَ جَنَّةَ لَعَيْمِ ﴿ وَتِي اللَّهَالَهُمْ مِنَّا يَعْلَمُونَ ﴿ مَ قَلَا أُقْسِمُ مِرَتٍ اللَّهَالَهُمْ مِنَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَ قَلَا أُقْسِمُ مِرَتٍ اللَّهَالَيْهِمْ مِنَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَ قَلَا أَقْسِمُ مِرَتٍ اللَّهَالَيْهِمْ مِنَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَ قَلَا أَقْسِمُ مِرَتٍ اللَّهَالَيْهِمْ مِنَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَا قَلَا أُقْسِمُ مِرَتٍ اللَّهَالَيْهِمْ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُمْ اللَّهِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمْ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُم

وَّالْمَقَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ١٠ عَلَى أَنْ نَبَكِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا كَتَنُ بِمَسْبُرِقِينَ الْمَ مَ تَكْرُهُمْ يَخُومُوا وَيَلْقَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ٣٠ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ ٢٠ خَاهِمَةً يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ ٢٠ خَاهِمَةً أَنْصَارُهُمْ وَلِمُ وَمُونُونَ ٢٠ خَاهِمَةً أَنْمَارُهُمْ وَلِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُونُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّ



مُحَيِّةً وهي تسع وعشرون آية

يشم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا إِنَّا أَرْسَلْمَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ أَنْ أَلَاهِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى لَكُمْ تَذِيمٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ الْفَهُورُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

الِيم ٣ قال يَا قَرْمِ إِلَى لَكُمْ تَكْفِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِي آهُبُدُوا آلِكُهُ وَٱقْتُوهُ وَأَطِيمُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُغُويِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَتَّى إِنْ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوَّخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّى مَقَوْفُ قَوْمِى لَيْلَا

وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءى إِلَّا فِرَارًا ٤ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا 4 نَقُلُتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ا وَيُبْدِدُكُمْ بِأَمْرَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَبْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٣ مَا لَكُمْ لَا تَوْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٣ أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَق

ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا 14 وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ٢٠ قَالَ

نُوجٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ٢٦ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَقًا وَلا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ١٠٠ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَرِهِ ٱلطَّالِيينَ إِلَّا ضَلَالًا ٢٥ مِمًّا خَطِئًا تِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ٢٩ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ

كُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وَقَالَ نُوجٌ رَبِّ لَا تَكَرُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَاتَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لى وَلِوَالِكَ يَّى وَلِبَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُومِّنًا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَلَا تَوْدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَعَمَّ نَقَرٌ مِنَ ٱلْجِينِّ نَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنًا عَجَمًا

سورة ٧٤ ٢ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّهْدِ فَآمَنَّا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا م وَأَلَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَغُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رجَالً مِنَ ٱلإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَقَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٪ وَأَنَّا لَهَسْنَا ٱلسَّهَآء فَوَجَهُنَاهَا مُلِثَتْ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَمَنْ يَسْتَبِع ٱلْآَنَ يَهِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِبَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَاهَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَكًا ١١ وَأَتَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِكَدًا ٣ رَأَتًا طَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ رَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ٣٣ رَأَتًا

لَبًّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنًّا بِعِ نَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩ وَأَنْ لَوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١١ لِنَقْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ رَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ رَأَتُهُ لَبًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ٢١ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٣ قُلْ إِنِّي لَنْ لْجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدُّا ٢٥ إِلَّا بَلاَّغًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٢٥ حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٣٦ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ١٧ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَثِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ زَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِهَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلِّ شَيْء عَدَدًا



### 

يشيم اللّهِ الرّحْسَنِ الرّحِيمِ
ا يَا أَيُّهَا النُّوْتِيلُ اللهِ اللّهِ الرّحْسَنِ الرّحِيمِ
ا يَا أَيُّهَا النُّوْتِيلُ ا فَيِم اللَّيْلُ إِلَّا قلِيلًا اللهِ يَصْفَهُ أَرِ اتَّقُصْ مِنْهُ قلِيلًا
ا أَوْ رِفَ عَلَيْهِ رَبِّقِلِ القُوْلَ تَوْقِيلًا ٥ إِنَّ سَنْلَقِي عَلَيْكُ تَوْلًا لَا إِنَّ لَكَ فِي اللّهَارِ سَجُّعًا طَهِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي اللّهَارِ سَجُّعًا طَهِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي اللّهَارِ سَجُّعًا طَهِيلًا

م وَالْحُصِي السَّمَ رَبِيْكَ وَتَبَيَّلُ إِلَيْهِ كَنْتِيلًا 
 ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَيْهِ كَنْتِيلًا 
 إِلَّا هُوَ ثَاتَّةٍ هُوْهُ وَكِيلًا 
 ١١ مَنْ مِنْ وَالْمُكْذِينَ أَوْلِهُ ٱلنَّعْبَة وَمَقَلْهُمْ قَلِيلًا 
 ١١ وَرُدْمِي وَٱلْمُكُذِينَ أَوْلِهِ ٱلنَّعْبَة وَمَقَلْهُمْ قَلِيلًا 
 ١١ وَرُدْمِي وَٱلْمُكُذِينَ أَوْلِهِ ٱلنَّعْبَة وَمَقَلْهُمْ قَلْهِ وَلِيلًا

ا وَدَرْنِى وَٱلْمُكَدِّيِينَ أُولِي ٱلنَّعْيَةِ وَمَهْلَهُمْ قِلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَنْنَا ٱلْكَالَا وَجَيِينًا ١١٠ وَطَعَامًا ذَا غُضَّةٍ وَعَدَابًا أَلِينًا ١١٠ يَرْمَ تَرْخُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَبِ ٱلْجِبَالُ تَثِيبًا مَهِيلًا ١١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا هَامِكًا عَلَيْتُمْ كَنَا أَرْسَلْنَا إِنِّى يَرْعَرْنَ رَسُولًا ١١ فَعَمَى يَوْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَعْمُكُنَاهُ أَشْكًا وَبِيلًا ١١ فَكَيْفَ

الْمُ عِرْمُونَ رَسُولًا ١٩ تَقَصَى يِرْعَوْنُ الرَّسُلَا الْمُثَمَّ رَسُولًا هَاهِكُمْ عَيْدُ لَا الرَّسُلَا الْمُثَمَّ وَسُولًا هَاهِكُمْ عَيْدُ لَا تَكْلَفُ اللَّهُ عَرْمُونُ الرَّسُولَ فَالْحَدْثَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٠ تَكْلَفُ تَقُونُ إِن كَثَرُفُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَمُ عَ

مَا تَيَسَّمَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِفُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفَسِكُمْ مِنْ خَيْمٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْمُورا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

### . سورة المدثم

ىكْيَة وَهُنَّ حَبْسٌ وَخَبْسُون آية بِشِمِ آللُّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُثَقِّرِ الْمُ فَأَكْثِرْ الْ وَرَبَّكَ فَكَتِرْ الْمَ وَثِيَابَكَ فَطَهِمْ الْمُ وَٱلْوَحْرَ فَاهْمُ اللهُ وَلا تَعْمُنُ تَسْتَكُثِهُ اللهِ وَلِرَبَّكَ فَأَصْمِرْ اللهَ فَإِلَّا لَقَمْ فِي ٱلنَّافُورِ ال 4 فَكَلِكَ يَوْمَتُكِ يَوْمُ عَسِيمْ الْ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ الْ ذَرْنِي وَمَنْ عَلَيْمُ مَسِيم غَلَقْتُ وَصِدًا اللهَ وَحَقَلْتُ لَهُ عَالاً مَنْكُونًا اللهِ وَنَعِيدَ هُفُونًا اللهَ وَمَنْ

٩ فَكَلِكُ يَوْمَتِكِ يَوْمُ عَسِيمُ ١٠ عَلَى ٱلْكَابِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ ١١ ذَرْبِى رَمَن عَلَمْ وَمَن مَمَا فَعَلَمْ مُنْدُودًا ١٣ رَوَبِينَ شُهُودًا ١٥ رَمَقَاتُ لَهُ مَالًا مَنْدُودًا ١٣ رَوَبِينَ شُهُودًا ١٥ رَمَقَاتُ لَا تَعْمِيدًا ١٥ كُمْ يَمُعُمْ أَنْ أَرِيدَ ١١ كُلّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَبِيدًا ١٧ سَأْرُهِ فَهُ مَعْودًا ١١ إِنَّهُ تَكْمَ رَقَدَرَ ١١ قَلْمِيلًا كَيْف عَلْمَ وَاللَّهِ مَا يَقْف لَكُمْ وَقَدْرَ ١١ قَلْمِيلًا كَيْف عَلْمَ وَاللَّهِ مَا يَقْف لَ إِنَّهُ اللَّهِ مَا تَقْل إِنَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَمَ وَيَسَمَ ١٣١ فَمْ أَفْتِيرً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمَ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللْعَلْمِ عَلَى اللْعَلِمُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَلِمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى الللْعَلْمُ عَلَى الللْعُلِمِ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلْمُ عَلَى الللْعَلِمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ اللْعَلِمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى الْعَلِمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى

هَمْا إِلَّا يِضْ يُوْكُرُ ١٠ إِنْ هَمْا إِلَّا قَوْلُ الْبَشْمِ ٢٠ سَأَصْلِيعِ سَقَرَ ٢٠ وَمَا أَوْلُكُ مَا سَقَمْ ٢٠ عَلَيْهَا تِسْقَقَا أَنْوَاكُ مَا سَقَمْ ٣٠ عَلَيْهَا تِسْقَقَا عَمْمَ ١٠ عَلَيْهَا تِسْقَقَا عَمْرَ ١٠ وَمَا سَقَمْ ١٠ عَلَيْهَا تِسْقَقَا عَمْرَ ١٠ وَمَا سَقَمْ ١١ عَلَيْهَا تِسْقَقَا عَمْرَ ١٠ اللّهِ عَلَيْهُا وَمَا الْكِتَابُ وَيَوْوَانُ الْكِينَ آمَنُوا إِيمَانًا إِيمَانًا اللّهِ عِنْدُوا الْكِتَابُ وَالْمُومُولُونَ اللّهِ عِنْدُا اللّهِ عِنْدُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

٣٨ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٩ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٢٠ لِمَنْ شَآءً مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ١٩ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَهْمَابَ ٱلْيَبِينِ ٢٣ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَآءُ لُونَ عَن ٱلْمُحْرِمِينَ ٣٣ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٣٣ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ١٠٠ وَلَمْ نَكَ مُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ٢٠١ وَكُنَّا تَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ٣٠ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٤٨ حَتَّى أَتَانَا ٱلْيَقِينُ ٩٩ فَهَا تَنْقَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ٥٠ فَهَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ١٥ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْرَرَةٍ ١٥ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى مُحُقًا مُنشَّرَةً ٣٠ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ٩٠ كَلَّا إِنَّهُ تَدْكِرَةٌ نَبَنْ شَآء ذَكَرَهُ هِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَة



#### مكية وهي اربعون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا لَا أَقْسِمُ بِيَرْمِ ٱلْقِيَامَة ٢ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ٣ أَيَّحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ خَجْمَعَ عِطَامَهُ م بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ه بَلْ يُرِيدُ ا الإِنْسَانُ لِيَغْجُرَ أَمَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ٧ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ

 ٨ وَخَسَفَ ٱلْقَتَمُ ٩ وَجُبِعَ ٱلشَّبْسُ وَٱلْقَتَمُ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يُوْمَثِدِ أَيْنَ الْمَقَمُ ॥ كَلَّا لَا وَزَرَ ॥ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيْدٍ ٱلْمُسْتَقَمُّ ٣ يُنَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَيْدِ

بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ١٠ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِعِ بَصِيرَةٌ ١٥ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَافِيرَهُ ١٩ لَا تُحَرَّكُ بِد لسَانَكَ لتَنْجَلَ بِد ١٧ إِنَّ عَلَيْنَا جَبْعَهُ رَقْرْآتُهُ ١٨ فَإِذَا

قَرَاْقَاهُ قَالَيْعِ قُرْآنَهُ 10 فُمْ إِلَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلَّا بَلُ نُجِئُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١٠ وَرُخُونُ ١٠ وَرَخُونُ ١٠ وَجُونُ الْعَاجِلَةُ ١٠ وَرُخُونُ ١٠ وَجُونُ ١٠ وَجُونُ ١٠ وَجُونُ ١٠ وَجُونُ ١٠ عَلَىٰ أَنْ يُلْعَلَ بِهَا قَاعِرَةً ١٠ كَلَّا إِذَا بَلَقَتِ ٱلشَّالَى بِالسَّالِي ١٠ التَّرِيلُ ١٠ وَقِيلَ مَنْ رَايِ ١٨ وَطَنَّ أَنُهُ ٱلْعِرَانُ ١٠ وَأَلْتَقْتِ ٱلنَّسَانُ ١٠ وَطَنَّ أَنُهُ ٱلْعِرَانُ ١٠ وَالْتَقْتِ ٱلنَّسَانُ ١٠ وَمُونُ وَلا صَلَّى ٣٠ وَكُونُ كَذُونُ وَمُونُ ١٣٠ وَكُمْ وَمُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ ١٠ اللَّهُ ١١ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُونُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُ اللَّهُ الْمُلْلُلُهُ عُلِنُ مِنْ مَنِهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كَانَ عَلَقُكُ تَعَلَقُ نَسُوى ٣٩ تَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّرْجِيْنِ ٱلدُّكَمَ زَالْأَنْفَى ٣٠ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَنَى أَنْ يُدِيَى ٱلْمُرْكَى



مَــــُـيّة وهي احـدي وثـلثون آيـة . بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْتِي ٱلرَّحِيمِ

١ عَلَى أَتَى عَلَى آلَإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ آلكُمْ ِ لَمْ يَكُن شَيِّنًا مَذْكُورًا ٣ إِنَّا خَلَقَنَا ٱلإِنْسَانَ مِنْ نُطَعَةٍ أَمْشَاءٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا عَدْيَنَاهُ ٱلسَّمِيدُ إِنَّا الْمَعْلِينِينَ سَلَاسِلَ هَدْيْنَاهُ ٱلسَّمِيدُ إِنِّا أَعْتَدْنَا لِلْكَانِدِينَ سَلَاسِلَ وَأَنْفُولُوا مِنْ كَأْسِ كَانِ مِرَاجُهَا كَافُورًا ٣
 إِنَّا الْمَتْرَافِقِ مِنْ كَأْسِ كَانِ مِرَاجُهَا كَافُورًا وَإِنَّا الْمُؤْمِنَ مِنْ كَأْسِ كَانِ مِرَاجُهَا كَافُورًا ١

وَأَهْلَالاً وَسَعِيْراً ۚ هَ إِنَّ ٱلْأَمْرَارُ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانِ مِرَاجُهَا ۖ كَافُورًا ٩ عَنْهَ لَكُورُونَهَا تَقْهِيرًا ٧ يُرفُونَ بِٱللَّمْرِ وَيَقَافُونَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُقْتِرُونَهَا تَقْهِيرًا ٧ يُرفُونَ بِٱللَّمْرِ وَيَقِيمًا يَقِيمِنا وَقَدِيمًا وَقَدَامُ وَاللّٰهِ لَا نُوبِكُ مِثْكُم وَرَالًا وَقَدِيمًا وَقَدِيمًا وَقَدَامُ وَاللّٰهُ مِنْ وَلِلْ ٱلْمَارِمُ وَلَقَاهُمْ اللّٰهُ هُمْ وَلَوْلًا اللّٰهِ لَا يَوْمًا عَلُمُ وَلَوْلًا اللّٰهِ لَا يُوبِعُ وَلَقًاهُمْ اللّٰهُ هُمْ وَلَوْلًا اللّٰهِ لَا يَوْمًا عَلَيْهِم وَلَقًاهُمْ اللّٰهُ هُمْ وَلَوْلًا اللّٰهِ لَا يُوبُولُونَا اللّٰهِ لَا يُوبُولُونُ اللّٰهِ لَا يُوبُولُونُ اللّٰهِ لَمُعْلًا عَلَيْهُمْ وَلَوْلًا اللّٰهُ اللّٰهُ هُمُ وَلَوْلًا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَوْلًا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَمُنْ وَلَا اللّٰهِ لَا لِعَلِيمًا لِمُعْلِمًا الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

تَضْرَةً وَسُرُورًا ١٦ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذَٰلِلَتْ تُطُونُهَا تَذْلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ تَوَارِيمَ 19 قَوَارِيمَ مِنْ فِضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٠ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ١٨ عَيْنًا نِيهَا تُسَبَّى سَلْسَبِيلًا ١٩ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوًّا مَنْتُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبيرًا ٢١ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَارِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَعَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٣٦ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا نَحْنُ نَوَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ١٠٠ فَأَصْبِرُ كِنَّكِم رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ ُ مِنْهُمْ آثِبًا أَوْ كَفُورًا ٢٥ وَٱذْكُم ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُوَّةً وَأَصِيلًا ٢٩ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ٢٠ إِنَّ هَوُّلْآهَ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَكُرُونَ وَرَآءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ١٨ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَكَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدُّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَدُّكِرَةٌ نَمَنْ شَآء ٱلَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَارُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء في رَحْمَتِهِ وَٱلطَّالِبِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُوْسَلَاتِ عُرْفًا ٢ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا م فَٱلْفَارِقَاتِ فَرْقًا ه فَٱلْنُلْقِيَاتِ ذِكُرًا ٩ عُدْرًا أَرْ نُدُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعْ ٨ فَإِذَا

ٱلنُّجُومُ طُهِسَتْ ٩ وَإِذَا ٱلسَّبَآءَ فُوِجَتْ ١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ فُسِقَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَتِّتَتْ ١١ لِأَيِّ يَرْمٍ أُجِلَتْ ٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ١٥ وَيْلٌ يَرْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرِّلِينَ ١٧ ثُمَّ نُعْبِعُهُمْ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ تَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ رَيْلُ يَوْمَيْدٍ لِلْمُكَذِيبِنَ ٢٠ أَلَمْ غَنْلَقْكُمْ مِنْ مَا هُ مَهِينِ ١١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ٢٢ إِلَى قَدَرٍ مَعْلَمِم ٣٣ فَقَكَرُتنَا فَيَعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ رَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْنُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاقًا ٢٩ أَحْيَآء وَأَمْوَاتًا ٢٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مآء فُرَاتًا ١٨ وَيْلُ يَوْمَئِيْ لِلْمُكَدِّبِينَ ٢٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُتُتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْظَلِقُوا إِلَى ظِلِّهِ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ٣١ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ مُفَوٌّ ٣٢ زَيَّلُ يَوْمَثِيْدٍ لِلْمُكَكِّبِينَ ٣٥ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِغُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُذَّنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ٣٧ وَيْلُ يَوْمَثِوْ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٨ قَدَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْتَاكُمْ وَٱلْأَرْلِينَ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ١٠٠ رَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُرِنِ ٣٠ وَقَرَاكِمَ مِنَّا يَشْتَهُونَ ٣٠ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِمْ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ وَم وَيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ نُخْرِمُونَ ٧٠ وَيْلٌ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٨٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱلْكُغُوا لا يَرْكَعُونَ ٩٩ وَيْلُ يَوْمَثِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَتِّي حَدِيثٍ نَعْدَهُ يُؤْمِلُونَ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ٢ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي ثُمُّ فِيهِ تُعْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ خُعْلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجُبَالَ أَوْتَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْتَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثُجَّاجًا ١٥ لِنُعْرِجَ بِعِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتٍ أَلْفَاقًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْغَخُ فِي الصُّورِ نَقَأْتُونَ أَفْرَاجًا ١٩ وَفَتِحَتِ السَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ الْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ١١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّافِينَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينَ نِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُونُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَبِيبًا وَغَسَّاقًا ٢٩ جَزَآه وِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْهِ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٢ حَدَآثِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ٣٣ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّابًا ٣٦ جَزَآهُ مِنْ رَبِّكَ عَطَآهُ حِسَابًا ٣٧ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطابًا ٣٨ يَوْمَ يَقُومُ "الرُّوخِ وَالْمَلَاثِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّبُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٩ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ نَمَنْ شَآءَ ٱلَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَابًا ٠٠ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا تَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْبَرْ ۚ مَا قَدَّمَتْ يَذَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَانِمُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا



# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَى ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلنَّارِعَاتِ غَرُّقًا ٢ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا ٩ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَالْمُكَتِّرَاتِ أَمْرًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ٧ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ عَنْ ٨ قُلُوبٌ يَوْمَيْد وَاحِفَة ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَة ١٠ يَقُولُونَ أَيْنًا لَمَرْدُودُونَ في الْحَانِرَةِ " أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا نَعِرَةً " قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ " فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمْ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّس طُوِّي ١٧ إِنْهَبْ إِنَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكِّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَمَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِمَنْ يَخْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّبَآء بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَبْكَهَا فَسَوَّاهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فَحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجُبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ ُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكِّرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٣ وَبُرْزَت ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمًّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَمَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّعِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَى ١١ فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا ٢٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا جَم إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا مِم إِنَّهَا أَنْتَ مُنْذُرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَرْ نُحَمَاهَا



#### سورة التكوي

مكّنة رهى تسع وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَيِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتُ الْ وَإِذَا النَّجُومُ الْكَكَرَتُ اللَّهُومُ الْكَكَرَتُ اللَّهُومُ الْكَكَرَتُ الْ وَإِذَا الْجَبَالُ سُيِّرَتُ مَ وَإِذَا الْجَعَالُ شُجِّرَتُ اللَّهُومُ الْمَعِمَّاتُ اللَّهُومُ وَهُمَّتُ اللَّهُومُ وَهُمَّاتُ اللَّهُومُ وَهُمَّاتُ اللَّهُومُ وَقَالِ الْجَعَالُ الْجَعَالُ الْجَعَالُ الْجَعَالُ الْجَعَالُ الْجَعَالُ الْجَعَالُ الْجَعَالُ اللَّهُومُ وَقَالَ الْجَعَالُ الْجَعَالُ اللَّهُومُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللِمُ اللللللللللللِمُ اللللللْم

### سورة الانفطار

مكينة وهي تسع عشرة آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِٰيمِ

ا إِذَا ٱلسَّبَآء ٱلْفَطَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكَوَاكِثُ ٱتْتَثَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْجَارُ لِحِبْرَتْ
 ع وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُغْثِرَتْ ، عَلِمَتْ نَفْسْ مَا تَذَمَّتْ وَأَخْرَتْ ، يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ

شَيْئًا وَٱلْأَمْمُ يَوْمَثِدُ لِلَّهِ



### مَصِّية وهي ست وثلثون آية

يشِم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا رَيْلٌ لِلْمُطَقِّفِينَ ٣ الَّذِينَ إِذَا اَكْتَالُوا عَلَى اللّاسِ يَسْتَرْفُونَ ٣ رَإِنَّا كَالْوُمْ أَوْ رَزَّوْمُومُ يُغْسِرُونَ ٣ أَلَا يَطْنُ أُولَاكِكَ أَنَّهُمُ مَنْعُوْنِنَ ٥ لِيَرْمُ عَظِيمِ

٩ يَوْمَ يَغُومُ آلنّاسُ لِرَتِ آلْعَالِمِينَ ٧ كَذَّ إِنْ كِتَابَ ٱلْخَارِ لَنِي سِجْمِينٍ ١ أَلْخِينَ ٨ وَكَانُ مَرْقُومٌ ١٠ وَيُلْ يَوْمَدِهِ لِلْمُكْدِمِينَ ١١ أَلْخِينَ لَيُوَكِّمُ ١٠ وَيُلْ يَوْمَدِهِ لِلْمُكْدِمِينَ ١١ أَلَامِينَ لَيُوَكُّمُ ١٠ وَيُلْ يَوْمَدُ أَلِيمِ ١٣ إِلَمَا أَلَامِينَ ١٤ كُلُّ مُعْتَدِ أَفِيمِ ١٣ إِلَمَا أَنْفُلَى عَلَيْهِمْ مَنْ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

يكسِبْرِنَ ١٠ كَلا إِنهُمْ عِن رَهِمْ يُومِدِنَ حِجُوبُون ١٠ مَرْ الهُمْ سَاسُو الْحَيْرِ اللهُ الْمُرْرِ الْحَيْرِ اللهُ الْمُرْرِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ وَمُوسِّهِمْ اللهُ الل

عَلَيْتَنَاقِسُ ٱلْنُعْتَافِسُونَ ١٧ وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ ١٨ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْفُوْتُونِ
٢٩ إِنَّ ٱلْخِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلْخِينَ آمَنُوا يَخْتَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ
يَتَعَلَّمُونَ ٣٣ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَشْلِهِمُ ٱنْقَلَبُوا تَجْهِينَ ٣٣ وَإِذَا رَأَوْهُمْ
قَالُولَ إِنَّ هُوَٰلِكُمْ لَصَالُونَ ٣٣ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَلِيظِينَ ٣٣ وَآلَارُمُّ الْكَرْبُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ حَلِيظِينَ ٣٣ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَلِيظِينَ ٣٣ وَالْكَرْمُ اللَّهُونَ وَلَيْعَلَّمُونَ ٣٩ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ يَنْظُونُونَ ٣٩ عَلَى ثُوّبَ اللَّهُ الْخُولُونَ ٣٩ عَلَى الْقُرْآئِكِ يَنْظُونُونَ ٣٩ عَلَى أَلْوَرَائِكِ يَنْظُونُونَ ٣٩ عَلَى ثُونِهَ الْكُولُونَ ٢٤ الْكُولُونَ ٢٤ عَلَيْهُمْ كَانُونَ ١٩٤ عَلَى الْفُولُونَ ٢٩٠ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ لِيَعْلَمُونَ ٢٤ عَلَيْهُمْ كَانِهُمْ عَلَيْنِهُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ ٢٩٤ عَلَيْكُونَ ٢٩٠ عَلَى ٱللَّهُمْ الْمُولُونَ ٢٩٨ عَلَى الْفُرْآئِكِ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ ٢٤٠ عَلَيْكُمْ لَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَقَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ



#### مُكَّيَّة وهي خبس وعشرون آية

يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا إِذَا ٱلسَّنَاءَ ٱلْشَقَّتُ ٣ وَأَلِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ٣ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ، وَأَلِنَتْ لِرِبِّهَا وَحُقَّتْ ١ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانِ إِنَّكَ كَادِيْ

إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَلُلَاتِيهِ ٧ قَأَمًّا مَنُ أُرِبَى كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ ٨ قَسَوْق لِجَاسَبُ
جِسَابًا يَسِيرًا ٩ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ١٠ وَأَمَّا مَن أُرْبِي كِتَابَهُ وَرَآهَ طَهْرِهِ ١١ فَسَوْقَ يَدْعُو ثُلُبُرًا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١١٠ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهُلِهِ مَسْرُررًا ١٩ إِنَّهُ ظَنْ أَنْ لَنْ يَخُررَ ١٥ بَنَى إِنْ رَبَّهُ كَانَ فِهِ بَصِيرًا ١١ قَلاَ أُقْسِمُ بَالشَّقَقِ ١٧ وَٱللَّهِلَ وَمَا رَسَةً، ١٨ وَٱلْقَدَ إِنَّا ٱلنَّسَةَ ، ١٥ اللَّهُ أَعْلَىٰ عَلَيْاً

اا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ١٠ بَكَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسِيرًا ١١ قَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّقْقِ ١١ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقُرْفُرَى طَبَقًا
 مَا وَاللَّهُ وَمَا وَسَقَى ١١ وَالْقَبَمِ إِنَّا الْشَقَى ١١ لَكُوْجُمُنَ طَنَقِهُمُ الْفُرْآنُ لَا يَتَجْمُونَ
 ٢٦ بَلِ الَّلِينَ كَفَرُا يُكَذِّبُونَ ٣٣ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوخُونَ ٩٣ تَبَشِرْهُمْ بِعَا يُوخُونَ ١٣ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوخُونَ ٩٣ تَبَشِرْهُمْ بِعَا لَيْ وَعُونَ ١٣ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوخُونَ ١٣ مَبْشِرْهُمْ بِعَا لَمُ وَاللَّهِ عَبْرُ مَنْلُونِ

#### سورة البرو

مَكِّيَّة وهي اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ



مِكَيَّةٌ أُرْهَى شَبْع عَشَّرَة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ وَالسَّبَآء وَالطَّارِق ٣ وَمَا أَقْرَاكَ مَا الطَّارِق ٣ النَّجْمُ الثَّاقِب ٩ إِنْ كُلُّ
 تفس لمَّا عَلَيْهَا حَافِظ ٥ فَلْيَنْظُمِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خَلِق ٩ كُلِقَ مِنْ مَآه

كَافِقِ ٧ يَغُرُمُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآثِبِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ 9 يَوْمَ كُبْلَى السَّرَآئِمُ ١٠ نَمَا لَهُ مِنْ غُورًا رَلاَ نَاصِمِ ١١ وَالسَّمَآء ذَاتِ الرَّخْعِ ١٣ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١١٠ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصَلْ ١٢ وَمَا فِحَوْ بِالْقَرْلِ ١١ إِنَّهُمْ

# يَكِيدُونَ تَيْدًا ١١ رَأْكِيدُ كَيْدًا ١١ نَبَهِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُرَيْدُا الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُرَيْدُا الْكَافِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَّكِيَّة رهى تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَيْمِ الْسَمْ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ١ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى ٣ وَٱلْذِي فَكَرْ فَهَدَى
٩ وَٱلَّذِي أَخْرَمَ ٱلْمَرْعَى ٥ فَجَعَلَهٰ غَفَاء أَخْرَى ١ سَنْقُرْفُكَ فَلَا تَنْسَى
٧ إِلَّا مَا ضَاء ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجُهُمْ رَمَا يَعْقَى ٨ وَلْيَسِرُكَ لِلْيُسْرَى ١ فَكَكِرْ
إِنْ نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ١٠ سَيَدْكُمُ مَن يَخْمَى ١١ وَيَتَجَلَّهُمَ ٱلْأَشْفَى ١٣ الَّذِي
يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرَى ١٣ ثُمُ لَا يَنُوثُ بِيهَا وَلَا يَتَيَا ١٤ قَدْ أَلْهَمَ مَن تَوَكِّى
يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرَى ١٣ ثُمُ لَا يَنُوثُ بِيهَا وَلَا يَتَيَا ١٤ قَدْ أَلْهَمَ مَنْ تَوَكِّى

٥ وَذَكَرُ ٱسْمَ رَبِّعِ فَصَلَّى ١٩ بَلْ نَوْثُورُونَ ٱلْحَيْرةَ ٱلكُفْيَا ١٠ زَٱلآخِرَةُ خَيْرُ
 رَأْبُقَى ١١ إِنْ عَدًا لَنِي ٱلغُّخِفِ ٱلأُولَى ١١ فَخِفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى



عية وهي ست وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ فَاهْنَعَ عَانُدُمُّ نَتُعَدْ خَاهُوَّةً ٣ مَامِلَةً ذَاتِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ٣ رُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً

م تَصَلَى نَارًا خَامِيَةً وَ فُسْعَى مِنْ عَيْنِ آبِيَةٍ ٣ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ٧ لَا يُسْمِنُ رَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ٨ رُجُوهٌ يَوْمَثِهِ نَامِتَةٌ ٩ لِيَسْمَعُ الْمَيَةَ ١٠ يَنِ جَارِيَةٌ رَامِيَةٌ ١٠ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاهِيَةَ ١٣ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ٣ أَفِيهَا سُرُرٌ مُرْفُوعَةٌ ١٩ وَآكُورُكِ مَرْضُوعَةٌ ١٥ رَتَنَارُيُ مَصْفُونَةٌ ١٩ وَرَرَائِيُّ مَنْفُرَقًةٌ ١١ أَلَكَ يَنْظُرُونَ إِلَى آلْإِيلِ كَيْفَ كُلِقَتْ ١٨ وَإِلَى ٱلسَّنَاء كَيْفَ رُفِعَتْ ١٩ وَإِلَى ٱلْفِيلِ كَيْفَ نُصِبَتْ ١٠ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُعِحَتُ ١١ تَذَكِّرُ إِنِّنَا أَنْتَ مُذَكِّمٌ ١٣ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطٍ ٣٣ إِلَّا مَنْ قَنِّ رَكَفَرَ ١٩ وَيُعَدِّذُهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلمَّذَابَ ٱلأَنْصِيمَ ١٥ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ ١٩ عَنْ قَنِّ رَكَفَرَ ١٩

ويعوبه العد العدا حِسَابَهُمْ



#### مكّية وهي ثلثون آية بشم اللّه الرَّحْبَن الرَّحِيمِ

ا وَالْقَيْمِ وَلَيَالٍ عَشْمٍ ٣ وَالَشَّفِعِ وَالْرَبِّي ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْمٍ ٣ عَمَّلُ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِى فِجْرٍ ٥ أَلَمْ تَمَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٩ إِرَّمَ ذَاتِ ٱلْعِبَادِ ٧ أَلْتِي لَمْ يُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْلِلادِ ٨ وَتَهُونَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلغَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٩ وَيَرْعَرُنَ ذِي ٱلْأَرْتَادِ ٩ ٱلَّذِينَ طَعْرًا فِي ٱلْبِلادِ ٩ تَأْكَثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١٣ فَصَبْ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطً عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْضَادِ ٩ تَأَمَّا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا

عَمَيْهِمْ رَبُكُ سُوعً عَمَانِي " إِنْ رَبَّ كَبِيِّوْمِنِ " " 12 " بَيْسَانِيّ اللَّهُ مَا الْبَعْلَاءُ وَلَمُ الْمُأْمَا إِذَا مَا الْبَعْلاءُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ رَزْقَهُ ١٠ فَيَقُولُ رَبِّي أَقَالَنِ ١٠ كَلَّا بَالْ لَا يُكُومُونَ ٱلْيَتِيمَ ١١ وَلَا عَلَامُونَ عَلَى عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّ

ٱلْمَالَ خُبًّا جَبًّا ١٣ كَلًّا إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا ذَكًّا ٣٣ وَجَآء رَبُّكَ وَٱلْمَلَك صَفًّا صَفًّا ١٩٠ وَجِيَّ يَوْمَثِهِ بِجَهَّتُمْ يَوْمَثِهِ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ١٥ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَرِتِي فَيَوْمَثِيْ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ

أَحَدُ ٢٩ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَاءُ أَحَدُ ٢٧ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْبَئِلَةُ ١٨ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ٢٦ فَالْمُخْلِي فِي عِبَادِي ٣٠ وَٱلْمُخْلِي جَنَّتِي

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا أَنْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ

م لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ه أَيْحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ٩ يَقُول أَ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبَدًا v أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ م أَلَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ٩ وَلِسَانًا وَشَفَقَيْنِ ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١١ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَا

أَنْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ٣ فَكُ رَقَبَةٍ ١٠ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ١٥ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة ١٦ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ ١٧ فُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا رَتَوَاصَوْا

بِالصَّبْرِ وَتَرَاصَوْا بِالنَّرْحَمَةِ ١٨ أُولَاثِكَ أَحْصَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ثُمُّ أَخْعَابُ ٱلْبَشْأَمَة ٢٠ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً

الشمس الشمس المسادة مكيّة وهي ست عشرة اية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالشَّمْشِ وَفُحَاهَا ٣ وَٱلْقَتَمِ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٣ وَٱللَّيْكِ

سورة الخحى

إذًا يَغْشَاهَا ه وَّالسَّبَآء وَمَا بَنَاهَا ٩ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طِّحَاهَا ٧ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٨ فَأَلْهَمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٩ قَدْ أَغْلَمَ مَنْ رَصَّاهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتْ ثَهُودُ بِطَعْرَاهَا ١١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١٣ نَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا ١٠ فَكَذُّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

> بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

ڒؖڔٚؖۿؙؗۊ<u>ٛۄۄۄۅۅۄۄۄۅۄۄۄۄۅۄۅۄۄۿٷٛ</u> ؙمُّڪِيّة رهي احدي وعشرون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَثْثَى

ء إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى ، ٩ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَى ل فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ٨ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَقْنَى ٩ وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى ١٠

فَسَلْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ١١ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ١١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١١٠ رَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَة رَّالْأُولَى ١١٠ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَطَّى ١١ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١٩ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٧ وَسَيْعَنَّبُهَا ٱلْأَثْقَى ١٨ ٱلَّذِي يُوْتِي مَالَهُ

يَتَرَكِّي ١٩ وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُخْرَى ١٠ إِلَّا ٱبْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ١١ وَلَسَوْفَ يَوْضَى



مكية وهي احدى عشرة آية بسم ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالغُّحَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ وَللْآخِرَةُ

خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ١ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا نَآوَى v وَوَجَدَكَ ضَالًا نَهَدَى A وَوَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى P فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ نَلَا تَقْهَمْ ١٠ وَأَمَّا ٱلسَّآثِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ لَحَدِّتْ



مگید مگید وهی ثبان آیات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا أَلَمْ نَشْرَوْ لَكَ صَدْرَكَ ٣ وَوَضَعْنَا عَنْكَ رِزْرَكَ ٣ ٱلَّذِي أَنْقَصَ ظَهْرَكَ

م رَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ، فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا لَا فَرَغْتَ فَائْصَبْ ، وَإِلَى رَبَّكَ فَارْغَبْ



مكية وهي ثبان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ٢ وَطُور سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأُمِينِ مَ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِيمٍ ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَنْنُون ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّين م أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكُم ٱلْخَاكِمِينَ

#### سورة العلق

مَكِّيَّة وهي تسع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسِ ٱلرَّحِيمِ

وسيم الله الرحمين الرحمين الرحمين الرحميم الأنه آلإنسان مِن عَلَق ٣ إِنْوَأُ وَرَهُكَ الْحَكُونُمُ مَ عَلَق ٣ إِنْوَأُ وَرَهُكَ الْخَكَرَمُ مَ اللّهِ يَعْلَمُ ٩ كُلُا إِنَّ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا



حُـيِّة وهي خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا ٱَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَكْرِ ٣ رَمَا أَكْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ عَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ هَهْ مِ تَنْزُلُ ٱلْهَلَاثِكَةُ زَّالْرُخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ هَ سَلامٌ هِنَي حَتَّى مَطْلَعَ ٱلْغَيْرِ



حَصَيَة وهي ثمان ايات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الله يكي الدين كقررا مِن أهل الكِتابِ وَالْهَهِينَ مُنْتَكِينَ حَتَّى 
تَاتَيْهُمْ الْكِيتَةُ ، رَسُولُ مِنَ اللهِ يَتْلُر فُحْفًا مُطَهَّرَةً بِيهَا كُنُبُ قَيِّبَةً ، وَمَا أَمُورًا 
تَقَرْقَ الْجَيْنَ أُرْفُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْكِيْنَةُ ، وَمَا أُمِرُوا 
إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عَلْمِينَ لَهُ اللّذِينَ خَنْقَاءً وَيُعِينُوا الطَّنَوةَ وَيُرْتُوا اللَّهَ عَلْمُ اللَّهُوكِينَ وَوَلِكُ بِينَ الْقَيْنِيةِ ، وَانَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَعْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي 
تَارِجَهَتُمْ خَالِدِينَ بِيهَا أُولَاقِكَ ثُمْ مُمُ النّبِرِيَّةِ ، إِنَّ الْكِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا 
تَالَمُ اللّهُ عَلَيْ الْمُوقِ ، وَمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ وَرَفُوا عَلْمُ 
مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ عَالِدِينَ بِيهَا أَبُدًا 
مَنْ تَخْتِهَا اللّهُ عَلَمْ وَرَفُوا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَرَفُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُمْ وَرَفُوا عَلْمُ لِكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ وَرَفُوا عَلْمُ اللّهُ لِكُنّ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ لِكُنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ لِينَ عَلَيْ اللّهُ لِينَ عَلَيْ اللّهُ لِينَ عَلَيْهُمْ وَرَفُوا عَلْهُ اللّهُ لِينَ عَلِي اللّهُ لِينَ عَلِينَ عَلِي اللّهُ لِينَ عَلَيْهِ اللّهُ لِينَ عَلَيْهُمْ وَرَفُوا عَلْهُ اللّهُ لِينَ عَلَيْهُمْ وَرَفُوا عَلْهُ اللّهُ لِينَ عَلِينَ عَلَيْهُمْ وَرَفُوا عَلْهُ الْمِنْ الْعَلِي الْكُولِينَ لِيمَا اللّهُ لِينَ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ لِينَ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ ال



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا زَلْوِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْوَالَهَا ؟ وَأَخْرَجُتِ ٱلْأَرْضُ أَثَقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلإِنْسَانُ مَا لَهَا ءَ يَوْمَثِود نُحَدِّثُ أَغْبَارَهَا ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَرْحَى لَهَا ١ يَوْمَثِهِ يَشْدُلُ ٱلنَّاسُ أَشْقَاقًا لِبُرُوا أَغْبَالَهُمْ ١ فَنَنْ يَغَنَلْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَعْبَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا مَرَهُ

#### سورة العاديات

#### كية وقيل مدنية وهي احدى عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالْمَادِيَاتِ مَبْحًا ٣ فَالْمُورِيَاتِ قَدُّحًا ٣ فَالْمُهِيرَاتِ مُبْعًا ٣ فَالَّرْنَ بِهِ تَقْعًا ٥ فَرَسُطُنَ بِعِ جَمْعًا ٩ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُلُودٌ ١ وَإِنَّهُ عَلَى

ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا لِنَعْيَرَ مَا فِي الْفُدرِ ، وَخُوسًا مَا فِي الشَّدُورِ اا إِنْ رَبِّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِرِ لَخَبِيمٌ

# مرة القارعة ال

مَّكِيَّة وهي ثبان آيات بِشْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلقَارِعَةُ مَا ٱلقَارِعَةُ ٣ وَمَا أَقْرَاكُ مَا ٱلقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ عَالَمَةُ ٣ عَرْمَ يَكُونُ ٱلنِّبَالُ عَالَمِهِي ٱلنَّمَلُونِي ٥ يَأَمَّا مَنْ تُغَلَّتُ عَالَمَةُ مِنْ تُغَلَّتُ مِنْ تُغَلِّتُ عَالَمَةً مَنْ تُغَلِّتُ عَالَمَةً مَنْ تُغَلِّتُ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّمَلُونِينَ النَّالُونِينَ النَّالِينَالُونِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مَوَارِينُهُ نَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاْفِيَةٍ ۗ ۗ وَأَمَّا مَنْ خَقَّتْ مَوَارِينُهُ فَأَمَّهُ هَارِيَّةً ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَدٍّ ٨ تَارُّ حَامِيَةً



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ،

اللهاكم الثّكافُرُ ٣ حَتَّى زُرْقُمُ الْبَعَايِمَ ٣ كُلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ فُمَّ كُلُا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ فُمَّ كُلُا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ كُمَّ الْمَيْدِينِ ٩ لَتَرَوْنًا ٱلْجِيمِ ٧ فُمْ لَنْسَأَلْنَ يَوْمَثِهِ عَن النّعِيمِ
 لتَرَوْفَهَا عَيْنَ الْمَيْدِينِ ٨ فُمَّ لَفُسْأَلْنَ يَوْمَثِهِ عَن النّعِيمِ



مِحْيَة وهي ثلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰوِ ٱلرَّحِيمِ

يسم الكع الرحمي الرحمي الرحمي الموالية أ ا وَالْقَصْمِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَغِي خُسْمٍ ٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِٱلْحَقِّقِ وَتَوَاصَوُا بِٱلصَّبْ



كية وهي تسع أيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ



ۋە ۋە مەۋە ئۇڭۇ ئەرە ئەتقى ئەتقى ئەتقى ئەتقى ئەتقى ئەتقى ئەتقى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن

يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكِ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ٣ أَلَمْ يَتْعَلَّ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ

٣ زَأَرْسَلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۚ ٣ تَرْمَيْهِمْ لِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلِ ۚ ۗ لَجَعَلَهُمٌّ كَعَمْفِ مَأْكُولِ

# ري سورة قريش عليه المراد ا

مَّرِهُ هِ هُ هُ هُ هُ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لِإِيلَافِ فُرَيْشِ ٣ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآهِ وَٱلصَّيْفِ ٣ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ٣ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَرْفٍ

# .... ﴿ الْمَاعُونِ الْمَاعُونِ الْمَاعُونِ الْمَاعُونِ الْمَاعُونِ الْمَاعُونِ الْمُاعُونِ الْمُاعُونِ

مڪية وقيل مدنيّة وهي سبع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا

ا أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلْذِينِ اللهِ عَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْمَنِيمَ ٣ وَلا يَخْفُ
عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٩ تَرَمْلُ لِلْمُصَلِّينَ ٥ ٱلَّذِينَ أَمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُرنَ
٩ ٱلَّذِينَ أَمْ يُرَاثُونَ ٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

سورة الكوثر ، 🔘

مَّتُهُ وهي ثلث أيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّضَنِ ٱلرَّحِيمِ نُهُ ٣ مَمَا لَدَكَ مَّاكُمٌ ٣ الْمُ هَاتَكُ هُمَ ٱ

وسم اللغ الرحمين الرحمين ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ٣ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْخَمْ ٣ إِنَّ شَائِتُكَ هُوَ ٱلْأَنْتُمْ



مكنية وهي ست آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا فُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَائِرُونَ ٣ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَتَّتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُكُمْ أَعْبُدُ ٩ لُكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُكُمْ فِيهِ وَلَا أَتَّتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُكُمْ فِيهِ فِيكُمْ وَلَا أَتَّتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٩ لُكُمْ فِيهِ فِيكُمْ وَلِي

### سورة النصر

يُّةُ رَقِيْلُ مُدْنَيَّةً وَهَى ثَلْثَ أَيَاتُ بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إذا جَآء نَصْمُ اللَّهِ وَالْفَتْخُ \* وَرَأَيْتُ اللَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِيسِ اللَّهِ الْقِواجَا
 ٣ فَسَيِّج يِعْدِ رَبِّك وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَان تَوَاجَا



مَّكِيَّةَ وهي خَمِس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَّتْ يَذَا أَبِي لَهَيٍ وَتَبِّ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى الْوَقِيقِ الْأَا فَاتَ لَهِي ٣ وَأَمْرَأَتُهُ حَبَّالًا ٱلْتُطَبِ ، في جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ

### 

مكِّيَّة وقيل مدنيَّة وهي اربع آيات بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّبَدُ ٣ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُرًّا أَحَدُ



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ٣ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٣ رَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرّ ٱلنَّفَّافَاتِ فِي ٱلْغُقَدِ ٥ وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



مكيّة وقيل مدنيّة وهي ست آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تُحلُ أَعْوِدُ هِرَبِّ ٱلنَّاسِ ٣ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ۴ مِنْ شَرِّ ٱلْرَسْوَاسِ, ٱلْخَنَّاسِ ، ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ . ٩ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ

## فهرسة الاجزآء

| محيفة<br>حديفة                             | محيفة                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| الجزء السادس عشر هه                        | الجزء الثاني ا                 |  |  |  |  |  |
| الجزَّء السابع عشر ١٩٩                     | الجزء الثالث الجزء             |  |  |  |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧ ١٧٧                   | الجزَّء الرابع                 |  |  |  |  |  |
| الجزَّء التاسع عشر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | الجزء الخامس الجزء             |  |  |  |  |  |
| الجزء العشرون 199                          | الجزء السادسه ا                |  |  |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠٠              | الجزء السابع ١٠٠٠٠٠٠٠٠         |  |  |  |  |  |
| الجزء الثاني والعشرون ٢٢٢٠٠٠٠              | الجزء الثامن ١٠٠٠٠٠٠٠ ١١       |  |  |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ٢٣٣                  | الجزء التاسع ١ ١ ١             |  |  |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢٠٠٠٠٠٠٠             | الجزء العاشم ١٠٠٠٠٠٠١ ا        |  |  |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون ه                    | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠      |  |  |  |  |  |
| الجزء السادس والعشرون ٢٩٧٠٠٠٠              | الجزء الثاني عشر ١١٢٠٠٠٠٠١     |  |  |  |  |  |
| الجزء السابع والعشرون ٢٧٩                  | الجزء الثالث عشر ١٢٣           |  |  |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ١٠٠٠ ٢٩٣             | الجزء الرابع عشر ۱۳۳           |  |  |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ٠٠٠ ٥٠٥              | الجزَّء الخاُمس عشر ٠٠٠٠٠ ١٩٩١ |  |  |  |  |  |
| الجزء الثلثون الجرء الثاثون                |                                |  |  |  |  |  |
|                                            |                                |  |  |  |  |  |
|                                            |                                |  |  |  |  |  |

### فهرسة السور

| i | ححيفة       | اسمآء السور        | حصيفة              | اسبآء السور        |  |  |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
|   |             | م سورة النسآء      | اب وقيل الم الكتاب | ١ سورة فاتحةُ الكت |  |  |
|   | ٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٥ | ه سورة المآثدة .   | بآء اخر ۱۰۰۰۰۰     |                    |  |  |
| ١ | 44          | 4 سورة الانعام     | 1                  | ٣ سورة البقرة .    |  |  |
| I | v9          | اً ٧ سورة الاعراف. | ان ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰      | ٣ سورة ألَّ عَموا  |  |  |

| اسبآء السور حجيفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۴ سورة سباً ۴۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨ سورة الأنفال ٨٩                                                               |
| ٣٥ سورة الملآثكة وقيل الفاطي. ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>٩ سورة التوبة وقيل البرآءة ولها</li> </ul>                             |
| ٣٩ سورة يس ٣٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اسبآء اخر ، ۹۴                                                                  |
| ۳۷ سورة الصافات ه۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۰ سورة يونس ١٠٠٠ ، ١٠٠٠                                                        |
| ۳۸ سورة ص ۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا ا سورة هود ۱۱۳ ۰۰۰۰۰۱۱                                                        |
| ۳۹ سورة الزمر ۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ۱۱ سورة يوسف ١١٠٠٠٠٠٠ اا                                                      |
| ۴۰ سورة المؤمن وقيل الغافر ۲۴۸ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۱ سورة الرعد ۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۱                                                      |
| ۴۱ سورة فصلت وقيل الجمعة ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اع سورة ابرهيم ١٣٠٠٠٠٠٠                                                         |
| ۴۲ سورة الشورى وقيل حم عسق ۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه ا سورة الحجر ١٣٣٠٠٠٠٠٠٠                                                       |
| ۴۹۰ سورة الزخرف ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٩ سورة النحل ١٣٩                                                               |
| ۴۴ سورة الدُخان ٢٩٣٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۷ سورة الاسرى وقيل بنى اسرآئل ۱۴۴                                              |
| ه، سورة الجاثية ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸ سورة الكهف ۱۵۰ ، ۱۵۰                                                         |
| ۴۹ سورة الاحقاف ۲۹۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۹ سورة مريم ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱                                                     |
| ۴۷ سورة محمد وقيل القتال ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۰ سورة طع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۱                                                     |
| ۴۸ سورُة الفتح ٢٧٣٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢١ سورة الانبيآء ١٩٩                                                            |
| ۴۹ سورة الجرآت ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۴ سورة الج                                                                     |
| ۵۰ سورة تى ۲۷۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳ سورة المؤمنين ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         |
| اه سورة الذاريات ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۴ سورة النور ۲۰۰۰ ۱۸۱                                                          |
| ۴۵۰ سورة الطور ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ا ١٨٠ سورة الفرقان ٢٨٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| ۳۰ سورة النجم ۲۸۲ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٩ سورة الشعرآء ١٩١                                                             |
| ۴۰ سورة القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۷ سورة النمل                                                                   |
| هه سورة الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| ۹۰ سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| ۸ه سورة الحجادلة ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " "                                                                             |
| ۸ه سوره الحجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۱ سورة لقمان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۲۱۵ المجرز وقيل ۳۱۸ سورة المجمعة وقيل المجرز وقيل |
| <ul> <li>٩٠ سورة البيتحنة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البضاجع                                                                         |
| ۱۰ سورة الصف ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲۹۸ ۲ | ۳۳ سورة الاحزاب ۳۱۸ . ۲۱۹                                                       |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۱ سوره الاحراب                                                                 |

| ح <del>ح</del> يفة                                    | اسمآء السور        | ور حصيفة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | السبآء الس |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - <sub>1</sub> 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | ٨٨ سورة الغاشية    | الجبعة ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : ۹۲ سور8  |
| PPv                                                   | ٨٩ سورة الفجم .    | المنافقين ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۹۳ سور8    |
| 1 <sup>46</sup> 14                                    | ٩٠ سورة البلد .    | التغابن التغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ρ                                                     |                    | الطلاق ۳۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه ۹ سور8   |
| ۳۲۹                                                   |                    | التحريم ۳۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۹۹ سورة    |
| ۳P4                                                   | ٩٣ سورة العصي      | الملك وقيل الواقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۹۷ سورة    |
| ح وقيل الشرح ٣٣٠                                      | 40 سورة الم نشر    | والمنجية ه ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| يل الزيتون ٣٣٠ :                                      | ه سورة التين وة    | القلم وقيل النون ٢٠٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۹۸ سورة    |
| <b>ሥ</b> ሥነ                                           | ٩٩ سورة العلق      | الحاقة ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| mmt                                                   | 40 سورة القدر .    | المعارج وقيل سأل سآئل ٣٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| بل لم یکن ۳۳۳ ا                                       | ۹۸ سورة البينة رق  | نوچ ۱۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| نيل الزلزال ٣٣٣                                       | 49 سورة الزلزلة وا | الجن الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۷۴ سورة    |
| իրար                                                  |                    | المرّقة المرتقل المرتقة المرتق |            |
| իրի                                                   |                    | المدّقر ۱۳۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ۲۴ سورة  |
| PPP                                                   | ۱۰۴ سورة التكاثر . | القيامة ها ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| mme                                                   | ١٠٣ سورة العصر     | الانسان وقيل الدهر، ١٩١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| mme                                                   | ١٠٠٠ سورة الهمزة   | المرسلات ۳۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <del>мме</del>                                        |                    | النبأ ١٠١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ٠٠٠٠ ، ه٣٣٠                                           |                    | النازعات تالنازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| وقيل الديس . ٣٣٥                                      | ١٠٧ سورة الماعون . | عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| ۳۳۵                                                   | ١٠٨ سورة الكوثر    | التكويم وقيل كورت ٢٣٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : ۱۸ سورة  |
| рри                                                   | ١٠٩ سورة الكافرين  | الانفطار ۳۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : ۸۱ سورة  |
| بل الفتح ۳۳۹                                          |                    | لمطقفين وقيل التطفيف ٣٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ) ابی لهب ۳۳۹                                         | ااا سورة تبت وقيا  | لانشقاق ۳۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| وقيل التوحيد ٣٣٧                                      | ۱۱۲ سورة الاخلاص   | البروج ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه۸ سوره    |
| <del>μμ</del> ν                                       | ١١٣ سورة الفلق     | الطأرق ه ه۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| μων                                                   | ١١٠٠ سورُة الناس   | لاعلى وقيل سبح ٢٠٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۷ سوره    |
|                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| L                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE.

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ea quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hie id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo librum examinari, menda typographica diligentiesimo corrext, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi nic ililio orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igitur ubique هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

Its hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine erationem in solemnibus typographiae saccularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adanotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Finegelli cura editi), officiane Tauchnitianas proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Glaurit' suspectam reddidisse dicuntur."

Pancissima autem sunt, quae praeter mendas quaedam leviores in secunda cellione mutanda putavi. Ubique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc in Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admitti, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est propositione propositione scriptum est propositione scriptum sit propositione surprata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si eventi, lectores benevoles ut excusent rogatos volo. Porro literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non pancis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cure, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque haec editio non minore quam prior diligenita elaborata et excusa est, neque tames vel sic aequi laurum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus meadis careant, postulare aninum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptia arabicis lisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter hace quae dixi nihil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egoat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam viderus et acceptam a viris doctis, co magis semper studebinnas, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigorit, ut quae iam prodit editio, eadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoo erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

<sup>3)</sup> Rashius qui ab opiatola legationia santifaces ad portum osimulciom est, vir summase cruditionis et humanitatis, consentiente liammero-Puzzishi, qui literarum Gonsantientoplici du hos re actiendarum custra in as susceperat, verba. Hansit confirmavit hoc reditio responso: , que cuis (specimen Cerani mel typis expressum) vent mienz, que toutes les nutres (lateria, dontes aveta servir (lacerif cal Rezerva).

<sup>\*\*)</sup> Hulus genoris sunt numeri ad plagulas designandas et initio versuum poetit et ques sunt alin. Attamen cum in naimo esset, viroram dectoram Europacorum tantom commodo servire, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto resultia inventos, neque illis nos facile exerce poteriums.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non speraham, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denuo prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nune quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن نوات بو سودادن : 1884. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولمسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis doscribunt, hanc phantasiam aliquando abiceturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." --Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Coranum nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsionsis ratione et regula in Corani editionibus legeliantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sod ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re crit, dicetur.

Versus Suratavum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, tere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductas. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix so ne vix quidem in hac editione reperiri pothissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuil Corani codices iique optimi in numero eorum indicando abid constent, nec indicatus numerus siguis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes. hano dispositionem also silantio reatermiserum!

Atque hace sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limino operia monitum voleban. Quedat hace Corani editionem hand plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nee sumtibus pepereti neo operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probate neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse seis. Me summan diligentiam in taxtu et constituendo et emendando possisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani logendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihicue fave. Dabam Misenae Calentis Aurarisis MOCOCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم أنّ تفسير أحد سواة بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق انَّه حقيق به مع ما فيه من البنافي لدعوى التنزيم ولا شكّ انّه ممّا ١٠١٥ طالع Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). - Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, eamque cum genero suo Ibn-elma'lúl Sultano Soleimán Khán misit, Hic usque ad portam illi obviam ivit ciusque stipondium et vestes honorarias duplicavit. — Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. — Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anvár et-tenzil a Cadhi Beidháwi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, eique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zewáyá dicit." ---

Ex libro ipso satis apparot, illum maximam partem e commentariis Beidhawiam et Zamaklasheriano conflatum case. Continet autem fero omnem lectionis varietatem, uidicio saepissime de ca interposito. Itaque hunc inprimis ducem mihi digandum esse putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano excreendam a lectoribus clarissimis admissao adiicientur, unde variao roccusiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ea re mirum in modum perplexa, contorta et saepissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloccismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codibiens superstituien quadam religiosa conservata, erant, repudiavi et omnino omnis improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in scriptus, auctor erat in nullo نجوم الفرقان, inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad haec praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde delendum, dimidiam tantam Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Maioris ctiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et plures adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua indicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, oditio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidhówi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zanaklısherii autem ordine et auctoritate haud dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ei praescribitur: ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم "Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis mese, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن :leguntur على مذهب النعبان لشيخ الاسلام ومفتى الانام البولى ابي السعود بين محمد العبادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضه في شعبان سنة ٩٧٦ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بتضه الى تمامه بعد سنة . . . ناشتهم صيته وانتشر ناتخه في الاقطار ووقع التلقي بالقبول من المحول والكبار لحسن سبكه ولطف تعبيره فصار يقال له assidua et incredibili, quorum Tibi hic specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formance sunt, sed ratio etiam, qua voces typie execriptao sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulas quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiaé orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo execulperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo pracivit smeque industrien hic monumentum exatare voluit.

De textu recepto eiusque indole hic perpauca tantum crunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rorum viam quasi ad Coranum legendum et diudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo. Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur. quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi ingunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non cadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continct magis consuetudino quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

## LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjects aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syrisci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mibi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

# C O R A N I

# TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

RT AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALE ROUBE THEOLOG. LIGHMYLATUS PHILOS. DOUTOR 27 ARTY. LIBM.
MAGISTER APPARANT QUODADA PROPERSON ACOMPAILAGU VARIMERSES VINDOCHPANES ET
PETROPOLITARAE SOCIUS EFISE. BIBLIOTHEOAR CASEAR. PETROPOLITARAE SOCIUS
HONORIAHUS SOCIUTARIS SANTICAS PARISENSHIS SOCIUS EXIS. SOCIUTATIS RAIATICAS
LONDISTRUSIS ET DOSTORIBESIS SOCIUS EVIS. SOCIUTATIS ORBIAN. ORIENTALIS EX
SOCIETATIS ARTIQUID. DATORIBESIS SOCIUS EVIS. SOCIUTATIS ORBIAN. ORIENTALIS EX
SOCIETATIS ARTIQUID. DATORIBESIS SOCIUS SOCIETATIS ORBIAN.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII

TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

20

LIPSIAE

SUMTIBUS ERNESTI BREDTII

MDCCCLXXXI.



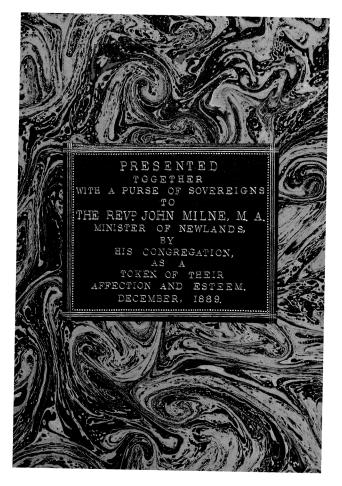

